للإمام العَلاَمة الفقيه محمد بن عمر سماعي الجزائري

# حقوق الطبع محفوظة ١٤١٥ هـ ــ ١٩٩٤ م

#### نشر وتوزيع دار البخاري للنشر والتوزيع

المدينة المنورة

بريدة

ت : ۱۷۹۱۷۶۸

TYTT.17: 5

فاکس: ۱۹۷۱ ۸٤۷۱۹۸۸

فاکس: ۲۲٤٣٦١٨

المن علم الأصول

للإمَام العَلَّمَة الفِقيه مُحُكُّلِ بِنُعِي عَلَيْ الفَيْسَةِ الفِقية مُحُكُّلِ بِنُعِي عَلَيْ السَّرِي عَلَيْ السَّرِي المُعَلِّلَةِ السُّيِّةِ

المتوفيطكمنهم

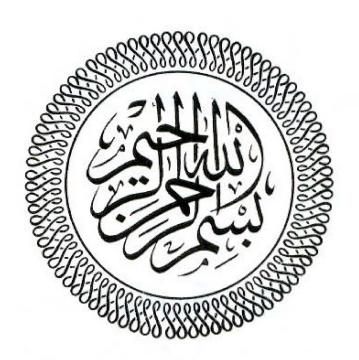

#### بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد

فإن علم الأصول من العلوم المُنْتجة ، أي التي تنتج عقلاً ناضجاً ، وفكراً منظماً ، وذهناً منضبطاً ، عن طريق الالتزام بقواعد مهدها الشرع ، وجاءت بها لغة العرب ، ودل عليها العقل الصحيح .

قال الغزالى رحمه الله «خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، وأصول الفقه من هذا القبيل ، فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول ، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبني على التقليد ، الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد » (١) انتهى كلامه .

وهو علم يصقل الملكات ، ويشحذ الأذهان ، ويعد من آكد العلوم لمن رام التفقه في الشريعة ، والترقي في مدارجها .

قال الجويني «والوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد...» (٢) انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) المستصفى ٣. (٢) البحر المحيط ١ / ١٢.

وكان من مناهج السلف المتقدمين في تحصيل العلم، الاعتماد على الحفظ، والاستناد على الضبط، حتى صار لقب « الحافظ » من الألقاب الرفيعة، ولاسيما عند مشيخة الحديث رحمهم الله.

وهذا الاعتماد على الحفظ من أسباب منع الكتابة للحديث في أول الإسلام، قال الخطيب البغدادي رحمه الله « وأمر الناس بحفظ السنن، إذ الإسناد قريب، والعهد غير بعيد، ونهي عن الاتكال على الكتاب، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل، وإذا عدم الكتاب قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان ... » (١)

وشواهد اعتماد السلف على الحفظ كثيرة جداً يتعسر حدها . قال علي بن خشرم رحمه الله « كان إسحاق بن راهويه يملي

قال علي بن خسرم رحمه الله « كان إسحاق بن راهويه يملي سبعين ألف حديث حفظاً » .

وقال الشاعر:

علمي معي حيثما يمّمت يتبعني بطني وعاء له لا بطن صندوق إنكنت في البيتكان العلم فيه معي أو كنت في السوق كأن العلم في السوق

<sup>(</sup>١) تقييد العلم ٥٨ .

ومن أجل هذا المعنى صنف العلماء المتون ، واختصروا ألفاظها ، إذ الكلام يختصر ليحفظ ، ويُبسط ليفهم .

وزيادة على ذلك نظموا المتون ، على طريقة الشعر ، لأنه أسرع للحفظ ، وأبقى للمحفوظ ، وأسهل للاستحضار ، قال الصنعاني في بغية الأمل :

وقد نظمتُ ما حوى معناه

نظما يلذ للذي يقراه

لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق بالأفهام

وقال ابن عاصم الأندلسي:

وبعد فالعلم أجل معتنى

به وكل الخير منه يجتني

والنظم مُدنِ منه كل ما قصى

مذلل من ممتطاه ما اعتصى

فهو من النثر لفهم أسبق

ومقتضاه بالنفوس أعلق

وقال النابغة القلّاوي:

وإنما رغبت في النظام

لأنه أحظى لدى المزام

وهو الذي تصغي له العقول

وسيف من حصله مسلول

وإن من أحسن المتون في علم الأصول ، منظومة مرتقى الوصول للعلّمة محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي .

وقد قام الأخ محمد بن عمر سمّاعي بإخراج هذه المنظومة ، والاعتناء بها ، فكان جهداً مشكوراً ، وعملا حسنا ، نسأل الله تعالى أن يتقبله ، ويثيب صاحبه ، وقارئه ، والله المستعان ، والحمد لله رب العالمين .

كتبه مصطفى مخدوم القاري المحاضر بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

and the same and the

#### بسم الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتدي ومن يُضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

وبعدُ: فإنّ خير ما أُفْنِيَت فيه الأعمار ، وبُذلت فيه الجهود ، وسُخّرت لحدمته العقول وأُوقِظَتْ له الهممُ فهمُ كتاب الله وسنّة رسوله – عَيْقِلْتُهُ – فهما مصدَرا كل خير ، ومَعينَا كل نفع ومَسْلَكَا النّجاة في الدّارين ، وكل علم يخدمهما من قريب أو بعيد ، أو يُقرِّب لمَا يخدمهما ، ويعين على تدبّرهما وفهمهما فهو جدير بأن يصرف له حظ من الوقت والجهد ، ويُشتغل به ويُعتنى.

ويأتي في مقدمة علوم الوسائل الخادمة لكتاب الله وسنة رسوله – علي عن كثبٍ وقُرْب خدمة مباشرة علم أصول الفقه ، هذا العلم الذي جمع في سلك نظامه قواعد الفهم الصّحيح والاستنباط القويم والنظر السديد في كتاب الله وسنة رسوله – عَيْسِيّة – فهو معدن الاجتهاد وقالبه ومن رامه بغيره فقد تعلّق بأصولٍ ذاوية وبنى على قواعد واهية وما أجمل قول من قال : ( من حُرِم الأصول حُرِم الوصول ).

ولمّا كان هذا العلم واسع الأطراف كثير الشُّجون تعيّن على طالبه أنْ يتدرّج في مسالكه ويتعرّف على أوّليات طريقه وذلك بتأصيل فهمه له على مختصرات جامعة لأساسيَّاته ومهمّاته يعكف عليها قراءة وفهما وحفظاً فيُجيدها ويتقنها ثمّ يرتقى منها إلى ما هو أوْسع أفقاً وأبسط شَرْحاً وأكثر تفريعاً ، ومن أتى هذا العلم من غير هذا الطريق بعدت عليه الشقة وضاقت نفسه به ذرعاً وحرج منه متذمّراً آيساً وتحقّق فيه قول القائل ذرعاً وحرج منه متذمّراً آيساً وتحقّق فيه قول القائل (من طلب العلم جملة تركه جُمْلَةً).

ولقد عمد كثير من العلماء الجهابذة - رحمهم الله

تعالى – إلى الغوص في أعماق هذا العلم والخوض في غماره واستخرجوا دُرره وكنوزه الدَّفِينَة ، ثُم نظموها مُتُوناً ومختصرات في صور مُختلفة وأثوابٍ متغايرة تقريباً للمبتدي وتذكاراً للمنتهى .

وإنَّ من الذين أبدعواً في نظم قواعد هذا العلم الغُرر وأجادوا في عرضها وترتيبها وأفادوا بما جاءوا به الإمام العلامة محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي المالكي في مختصرات عدة منها هذه المنظومة التي نُقدّم لَهَا .

فمنظومته هذه من أبلغ وأجمع وأسهل ما نظم في أصول الفقه ، بل لا تكاد تضاهيها في يُسْر العبارة وسلاسة الأسلوب ووضوح التركيب مع الجمع للقَدْرِ المطلوب من هذا العلم وقواعده في حدود اطّلاعي منظومة أُخرى وسَأُبيِّن ذلك عند الكلام على المنظومة بعد الترجمة لناظمها .

النَّاظِمُ(١): هو الإمام العالم الفقيه القاضي أبو بكر

 <sup>(</sup>١) هذه التَّرجمة مجموعة من شرح التُّسُولي. وشرح التَّاودي على
 أرجوزة (تحفة الحكام) للنَّاظم.

محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي وُلد ثاني عشر جمادي الأولى من عام ٧٦٠ هـ، وتوفي حادي عشر شوال عام ٨٢٩ هـ كان رحمه الله نحوياً بارعاً، وأديباً سَلَقيّاً وشاعراً مطبوعاً مبرزاً في علمي البديع والبيان فاضِلاً مُتقنا لعلم الفقه والقراءات مشاركاً في الأصول والحساب والفرائض مشاركة حسنة ، متقدّماً في الأدب نظماً ونثراً . من شيوخه الذين تلقّى عنهم العلم :

السنة الأستاذ : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي .

٢ ــ والحافظ القاضي أبو عبد الله محمد بن علَّاق .

٣ ــ والقاضي أَبُو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النميري .

عبد الله محمد بن أحمد التلمساني .

• \_ والأستاذ أبُو سعيد فرج بن قاسم بن لب .

٦ – والأستاذ أبو عبد الله القيجاطي .

٧ 🗕 خالاه محمد وأحمد ولدا أبي القاسم بن جزي .

٨ - والأستاذ أبو عبد الله محمد بن علي البُلنسي .

من آثاره العلمية:

الحكام في نكت العقود والأحكام : وهي أرجوزة مطبوعة وعليها شروح كثيرة وعليها مدار القضاء بالأقطار المغربية لما هي عليه من حسن الأسلوب عند المالكية .

٧ — أرجوزة مَهْيعُ الأصولِ في علم الأصولِ: وهي ألفية نظمها قبل المرتقى وقد أشار إليها عند تختيمه للمرتقى وبين أن المرتقى فاقت المهيع بكونها خاصة بعلم الأصول وقواعده لم يُدخل فيها غيره من الفنون كاللغة والمنطق إلا يسيراً من مقدمات ، ومنظومة مهيع الأصول تُوجد منها نسخة على الميكروفيلم بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم (٤٠٨١) والموجود منها ما يُقارب نصفها فقط .

٣ - « مُرتقى الوصُول إلى علم الأصول » وهي هذه الأرجوزة التى نقدم لها .

₹ \_ « نيل المنى في اختصار الموافقات » .

حوار جوزة إيضاح المعاني في قراءة الثماني، وغير ذلك.
 المنظومة: تُعتبر منظومة المرتقى من أُجُود ما نُظم في

بابها وأبدع ما كُتب في فنّها وذلك :

السيما وقد أخذه عن فارسه المشهور الذي نال منه الحظ الموفور الإمام العلامة: أبي إسحاق الشاطبي . ولذلك فإن المرتقى يُعتبر نَظْماً مُخْتصراً لبعض مسائل الموافقات ، وقد أحسن شارح المرتقى محمد فال الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في ربط الأبيات ربطاً مباشراً بأقوال الشاطبي في الموافقات فكانت بمثابة العناوين الرئيسية لها . وبعمل أدنى مقارنة بين الموافقات ومنظومة مرتقى الوصول تُرى قوة الرابطة بين المُصنّفيْن وقرب الوشيجة بينهما .

۲ - ولسهولة الاستفادة منها لحسن نظمها وعظم قدر فائدتها وإتيانها على أهم مسائل الأصول بعيدة عن التعقيدات المملّة والتعمَّقات المبالغ فيها والتى قد لا ينبني عليها كبيرُ فائدة أو عظم جدوى.

كُلُّ ذلك في أسُلوب رفيع ، وتعبير رَصِينِ خالٍ من التَّعقيد والتغريب وساعد النَّاظمَ في ذلك ما أُوتيَه من

ملكة بيانية وقدرة لغوية وتمكّن من أزمّة الكلام نَشْراً وشعراً .

س ولحسن الخطّة التي مشى عليها الناظم في عرض قواعد هذا العلم وسلامتها من التداخل والخلط الذي قد يكون عائقاً كبيراً أمام تحقيق المراد من الكتابة في هذا الفن حيث بَدَأ أوَّلا بالكلام على مُدركات العقل ومراتب المعرفة ومنها انتقل إلى الكلام على الدليل وقسَّمه إلى حسي وعقلي ومركب منهما باعتبار وإلى نقلي وعقلي باعتبار آخر.

ثم انتقل إلى مباحث لغوية لا غنى عنها في فهم النُّصوص ، منتقلا منها إلى الكلام على الأحكام وأقسامها وما يتعلق بها من مسائل وما تتوقف عليه الأحكام من الأسباب والشروط والموانع وقسيمها تقسيماً بديعاً في حسن تمثيل ، ومتى تعتبر من جهة الوضع أو جهة التكليف، وما يوصف به فعل المكلَّف من الصحة والبطلان والأداء والقضاء والعزائم والرُّخص .

ثُمّ بعد ذلك عَقَدَ فصْلاً خاصاً بمقاصد الشريعة

والتكليف وشروطه وأنواع الحقوق وأفعال المكلف. وبعد هذه المقدّمات تكلَّم على أدلّة الشرع الرئيسية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلّق بها. ثُمَّ عقد مباحث للكلام على الأدلّة المختلف فيها كالاستصلاح والاستدلال وأنواعه والاستقراء والاستحسان والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا. وأخيراً تحدّث عن الاجتهاد: تعريفه وشروطه والتصويب والتخطئة والتقليد والإفتاء والترجيح وأسباب الخلاف.

ولقد كان القصدُ من الاعتناء بهذه المنظومة هو محاولة إخراجها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبُوعات حتى يتسنّى لطالب هذا الفن الحصول عليها والاستفادة من جواهرها وكنوزها وذلك بعد تصحيحها وضبط ما يحتاج إلى ضبط، وتكميلا للفائدة أُثبتُ الفوارقُ الموجودة بين النّسخ المتوفرة عندي على هوامش المنظومة ، وما جزمت بكونه خطأ تركته دون الإشارة إليه .

هذا ولا أدّعى أنني بلغت الكمال فيما صنعته وإنّما هي محاولة من مقرٍ بتقصيره وعجزه فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي الأمارة بالسوء ومن الشّيطان.

كتبه بالمدينة النبوية محمد بن عمر سماعي الجزائري سنة ١٤١٣ هـ .

### النُّسخ المُعتَمدة:

وقد اعتمدت في ضَبط أبيات هذهِ المنظومة على ثلاث نسخ :

الأولى: ورَمزت لها بالرمز (ك) مخطوطة بخطّ مغربي جميل كتبها محمد الحسن بن أحمد البدوي بمكة المكرمة سنة ١٣٢٨ هـ ولم يذكر النُّسخة التي كتب عنها ، وإنّما ذكر أنّه كتبها لأخيه في الله العلَّامة محمد حبيب الله بن مايابي الذي كتب عليها بخطّه (قد ختمت هذا النّظم المبارك السّلس بباب السّلام من المسجد الحرام بالتدريس مع التّحقيق والتدقيق فلله الحمد على ذلك وغيره من وافر إنعامه)

الثانية: وهذه النُّسخة عبارة عن شرح للمرتقى للشيخ علامة زمانه يحيى الولاتي – رحمه الله تعالى – بعنوان (بلوغ السول وحصول المأمول من مرتقى الوصول) وكان فراغه منه سنة ١٢٩١ هـ وقد طبع هذا الشرح مع كتاب (فتح الودود شرح مراقي السعود) لنفس المؤلف ؛ بمطبعة فاس سنة ١٣٢٧ هـ والظاهر أن

محمد الحسن بن أحمد البَدَوي السابق ذكره فرّغ أبيات مخطوطته من هذه النسخة وذلك :

١ - لما بينهما من التّزامن : فإنّ الفارق الزمني بينهما
 سنة واحدة .

٧ - ولمًا بينهما من توافق في كثير من المواضع التي تختلف فيها عنهما النسخة الثالثة الآتي ذكرها ، ولِمَا بينهما من تتابع في جُل الأخطاء التي عثرت عليها من سقط وتصحيف .

٣ - ولإدراجه في بيت من أبيات المنظومة كلاماً مطابقاً لكلام الشارح المذكور وذلك عند قول الناظم: وذاك حفظ الدّين ثُمّ العقل

والنفس والمال مَعا والنسل حيث كتب عَجُزَه محمد الحسن: و ( ثالثها حفظ ) النفس ( ورابعها حفظ ) المال والكلام المدرج هو نفسه كلام « يحيى الولاتي » في شرحه للمرتقى .

ولذلك فإني اعتبرت النُّسختين نُسخة واحدة واكتفيت بالمقابلة بينَهما والاستفادة من ذلك في تحقيق المُراد دون أنْ أشير إلى نسخة فاس في هوامش المنظومة .

" - الثالثة ورمزت لها بالرمز (م) وهي أيضاً شرح للمرتقى ومؤلفه: « محمد فال بن بابه الشنقيطي »، وقد قام طالبان بالمعهد العالي للدراسات الشرعية والبحوث الإسلامية بنواقشوط بتحقيقه وذكرا في تقديمهما أنهما اعتمدا على خمس نسخ خَطيّة وهذا الشرح لم يُطبع بعد ولا يزال مكتوباً بخط اليد ، غير أن المُحَقّقين فاتهما الاعتناء بضبط أبيات المنظومة وتصحيح ما وقع من أخطاء النساخ فيها .

※ ※ ※

الحمدُ لله المحيطِ علمُهُ السَّابِقِ الخلقَ جميعاً حكمُهُ سبحانه من واجب وجوده عمَّ العبادَ لطفُه وجودُهُ أبدع ما شاء كا قد شاء وفضله مَنَّ به ابتداءً وعمَّ بالتكليف كلُّ ما خَلقُ وخصَّ منْ شاءَ بما لهُ سَبقْ وقدّر الأرزاق والآجالا وحصر الأنفاس والأعمالا ليجزي العاصبي والمُطِيعَا وَلُوْ يِشَاءُ لَهَدى الجَمِيعَا أَضِلٌ مَنْ شَاءَ ومَنْ شَاءَ هَدَى وأرسلَ الرُّسْلَ لِتْبيينِ الهُدَى

وعندَما توالتِ الضَّلالَة هَداهُمُ بخاتم الرِّسَالة الحاشر الماحِي نبيِّ الرَّحمَة محمّد أحمدَ هادي الأمَّهُ داعِيهُ مُ للَّهِ الإسلام مُبيِّناً للحِلِ والحَرام مُجَـدًّداً مَعالِمَ الإيمانِ ومُظْهِراً مناهجَ الإحْسَانِ وَ لَمْ يَزِلْ يَدْعُو إِلَى دِينِ الهُدَى لِيُنْجِيَ الْأُمَّةَ مِنْ مَهْ وِي الرَّدي حتَّى دَعاهُ رَبّه إلَـيْهِ مُرَدِّداً صلاتَهُ عليه وبقيت سُنته مُستَمْسكا فلَن يَضِلُّ مَنْ بِهَا تمسُّكَا

صلَّى عليهِ اللهُ ما أَبْدَت هُدَى وما اقْتَفَى سبيلَها مَن اهْتَدى وبعدُ فالعلمُ أجلُّ مُعْتَنَى بهِ وكلُّ الخير منه يُجْتَنَى والنَّظْمُ مُدنِ منه كلُّ ما قَصَى مُذِلِّلٌ مِنْ مُمْتطاه مَا اعْتصَى فَهْوَ مِنَ النَّثر لِفَهْمِ أَسْبَقُ وَمُقتضَاهُ بِالنُّفوسِ أَعْلَقُ لِذًا اسْتَعَنْتُ الله كَ في تيسِير عِلْم أُصولِ الفِقْه بالتّقرير في هذه الأرجوزة المشطورة فَهْ يَ عَلَى تأصيلهِ مَقْصُورَهُ حَ حاشَيْتُها مِنْ لغةٍ ومَنْطِق حِرْصاً على إيضًا حِ أَهْدَى الطُّرُقِ

إلّا يسيراً من مُقلّدماتِ تُفيدُ في مَسَائِل سَتَاتِي فاستكملَتْ عِدَّتُها خمسينا تاليةً ثمانياً مُبينَا وعندما تمَّتْ بها المقاصِـدُ ومهَّدتْ بنيانَها القَـواعِدُ ٢٥ سمَّيتُها بمُرْتقى الوصـول إلى الضَّروريِّ من الأصولِ(١) وما بها من خطأٍ ومن خَلَلْ أَذِنْتُ فِي إصلاحه لمن فَعَلْ لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجْمَل الأوصاف (٢)

<sup>(</sup>١) في (ك ) وَسَمْتُها .

<sup>(</sup>٢) في (م) فذا إذن.

# والله يهدي سُبُلَ السَّلامِ سُبُلَ السَّلامِ سُبحَانَهُ بِحَبْلهِ اعتصَامِي

#### مُقَـدّمَة

علمُ أصول الفقه علمٌ نَافِعُ لِقَــدُر مُسْتُولٍ عليه رَافِعُ والفقهُ أن يُعلَمَ عن دليل حكمُ فروع الشُّرعِ بالتُّفصيل وجُملةُ الأدلّةِ الكُليّة أصُولُه وكلُّها قطعيَّهُ والظَّنُّ في بعض التَّفاصيل يقَعْ وهْوَ لَهُ مُعْتَمدٌ ومتَّبعْ فَائدُهُ العِلمُ بِكُلِّ الشُّرعِ أخذاً وتركاً عن دليل شَرْعِي

# ومُستَمدُّه من الكلامِ ومُستَمدُّه من الكلامِ والنَّحوِ واللَّعةِ والأَحكامِ

فصل في مُدرك العقل()
أوّل ما نُدركُه تصور وعنه تصديقٌ لَهُ تأخُّرُ وعنه تصديقٌ لَهُ تأخُّرُ فأورد فأوّل إدراكُ معنى مُفْرد والثّانِ الإدراكُ لحُكْم مُسْنَد والثّانِ الإدراكُ لحُكْم مُسْنَد إمّا على النّفي أو الإثباتِ كلَمْ يقُمْ زيدٌ وعَمْرُو ءَاتِ كلَمْ يقُمْ زيدٌ وعَمْرُو ءَاتِ كِلاهُمَا قُسِّمَ بالوجُوبِ

<sup>(</sup>١) المدرك بضم الميم من أدركت الشيء مُدركاً . وهذا مُدركه أي موضوع إدركه .

بُرهَانُه لَوْ لَمْ يَجِبْ ذَا الحُكمُ لعمَّ جَهلُ أو لعمَّ عِلْمُ فصَّلُ والعِلمُ ما يدركُه العقلُ ولَا

والعِلمُ ما يدركُه العقلُ ولَا يَرَى لما نَاقضَـهُ مُحْتمـلَا<sup>(١)</sup>

وعكسه اعتقادٌ إن طابق صَحْ أو لم يُطَابِقْ فَفسادُه اتَّضحْ الشَّلهُ لل كان الله اله

والشُّكُ ما كان مِن الإدراكِ مُحتَمِلًا أمرينِ باشتراكِ مُحتَمِلًا أمرينِ باشتراكِ

والظَّنُّ ما كان لَه التَّرجيحُ

في ذاك والوهْمُ هو المرجُوحُ وادعُ أمارةً مُفيدَ الظَّنِ والاعُ الأمُورِ يُغنِي والظُنُّ في بعضِ الأمُورِ يُغنِي

<sup>(</sup>١) في (ك) لما نقيضه.

فما يُرى عن ثقة منقُ للا دون التُّواتر ادْعُه مَقْبُ وَلَا وما عَلَيْه للورَى مُوافَقَهْ من عادةٍ أَوْ غيرها موافقَـهُ(١) أُوجُلُّهُم أُو مَنْ لَهُ الفضلُ أَلِفْ فذاكَ بالمَشْهور عندهم عُرفْ وادْعُ مُفيدَ العلم بالدَّليل وذاك أقسامٌ لدى التَّفصيل دليلُ حِسِّ ودليلُ عقْل ومنهما مُركَّبٌ ونَقْلِي .ه فالحِسُّ في الرُّؤية والسُّمع وفِي ذوقٍ وشمٌّ ثُمٌّ لمس اقتُفِي وقُسِّمَ العَقلقُ للِضَّرورِي ومُستفادٍ بعدُ في الأُمور

<sup>(</sup>١) في (ك) وغيرها .

وذا الدَّليلُ في الأصولِ لا يَقعْ معتمداً أَصْلاً ولكن مُتَّبعْ وعلمُنَا بمثل حُزنٍ وفَرَحْ إلحاقه بما مضكى قد اتَّضحْ والحَدْسُ والتَّجريبُ من مُركَّب ومَعْهُما تواتراً له انسب ومثلها قرائنُ الأُحْوَال لإبن الجُويني وللغزالِي فصلٌ في بيان الدَّليلِ والنَّقُلُ في الإِجماع والكتابِ مَعْ تـواتـر السُّنَّةِ كُلُّ مَتَّبَعْ وللقياس و لِلاستقراء نَفْعٌ وللتمثيل في الأنْحَاء أمَّا القياسُ فَهْوَ ما تركَّبَا

من جملتين يُنتِجَانِ الطُّلبَا

وإن يكن جميعُه قطعيًّا فينتجُ القطعيُّ لا الظُّنيَّا وإن تكن إحداهما ظُنَّتُهُ فليس بالمُنتِج ونوعُ الاستقراءِ في التَّفسير تَتَّبُعٌ للحُكِمِ في الأُمور فيحصُلُ الظَّنُّ بأن الحكم قدْ عمَّ من الأفرادِ كلُّ ما وُجدٌ وربُّما يبلغُ في ذا الحُكم مبلغ أن يُفيدَ حالَ العلم كعلمنا في النُّحو أنَّ الرَّفعَا يعمُّ كلُّ الفَاعلين قطْعَا ولا يُزيلُ القطعَ بالكليَّهُ تخلُّفُ إِن كَانَ مِن جُمِزِئيُّهُ(١)

<sup>(</sup>١) في (م) تَخلّف إن كان في .

والحكم للشيء بوصف ظاهر في مثلهِ التَّمثيلُ في واعتبر المقايسَ الفقهيَّهُ فهرَى على أساسِه وإن يكُ الْعقلُ لنقلِ عَضَدا فالنَّقـُلُ متبـوعٌ بحيث إذ ليس للعقل مجالٌ في النَّظَرْ إِلَّا بِقَدْرِ ما من النَّقل ظَهَرْ والحُسنُ كالقبح به خلف جَلِي بين أُولى السُّنَّةِ والمُعتزلِي يقُول أهلُ السَّنةِ التَّحسينُ وضــدُّهُ بالشَّـرع يسْـتَبِينُ والعقلُ قبلَ الشُّرعِ ما لَهُ نظَرْ وإنَّه لهُمْ لأَصْلُ مُعتَبَرُ (١)

 <sup>(</sup>١) في (م) هذا البيت قبل قوله (والحسنُ كالقبح به خلف جلي)
 والظّاهر أنّه من تصرّف النّاسخ.

وقال أهـلُ الاعتـزالِ العقــلُ لهُ مجالٌ في الأمور قباً. ثمَّ أَتِي الشُّرعِ مؤكَّداً لمَا أَدْرَكَ أو مُبيّناً وهُو لَهُمْ من الأصول الواهية وعلَّقوا به فروعاً ذاويَهْ والحسنُ والقَبحُ في الاستعمالِ بنِسْبةِ النَّقْصِ أو جَهَةِ النِّفَارِ والوِفَاقِ للطبع عقليان وحملَ الأشياءَ قبْلَ الشَّرعِ على الإباحة لها أَلْأُصبهاني وَ الأبهري والقولُ بالتَّوقُّفِ المَرْضِيُّ

<sup>(</sup>١) في (م) أبهما .

لكِنْ على دَلالةٍ شرعيَّهُ وفاســد لِغَيْر هـٰذي النِّيَّهُ(١) وفاســد لِغَيْر هـٰذي النِّيَّهُ(١) وليس بالواجب شكر المُنعِم عقلاً سوى في المذهب المُذَمَّم

## فصلٌ في ابتداء الوَضع

الوَضعُ أن يُجعَلَ للمعنى علَمْ لفظ يفيدُ ما لدى النَّفسِ ارتَسمْ والقصدُ باللَّفظ لقصد واضعِهْ ذلك الاستعمالُ في مواقعِهْ والحملُ الإعتقادُ فيما قصدا من ذلك الوضعِ الذي قد وردَا من ذلك الوضعِ الذي قد وردَا وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالفَ الواضعَ في مُرادهِ

<sup>(</sup>١) في (م) هذه ، ومعناه أن القول بالإباحة أو المنع المستند لغير دلالة الشّرع بل على دلالة العقل فاسِدٌ وهو قول المعتزلة .

ومبدأ اللُّغةِ قيل عِلمٌ وقيل وضعٌ واستقرُّ الفَهِمُ وبَعضُهم مذهبه التَّوقيفُ في قَدْرِ ما يكفي به التَّعريفُ الجميعُ ممكن الوقُوعِ والخلفُ لا يُثمِرُ في الفُروعِ وبعضُهم خالفَ جُلَّ الناس فأثبت اللَّغة بالقياس

## فصل في أسماء الألفاظ

اللَّفظُ والمعنى إذا تعـــددا معاً تباینٌ كراحَ واغتـدَى وفي اتّحادٍ مُتُواطِ إن ظهَرْ فيه التّساوي مثلُ أرض وشُجَرْ وَمعْ تفاوتٍ لديه بَادِ مُشَكِّكٌ كالنَّور والسَّوادِ وما بهِ المعنَى فقط تعــدُّدا كالعين فهو الإشتراك وردًا

وما يُرَى لِنَوعِ ذا يُخَالفُ
كالبُرِّ والقَمْحِ هو المُرادفُ
وليسَ مِنْهُ مَا به لِمَقْصَدِ
زيادةٍ كالسَّيفِ والمُهنَّدِ
والوضعُ شرطُ الإشتراكِ حيثُما
أتى وإلَّا فَهُ و للنَّقلِ انتَمى
فصل

وقوعُ لفظِ الإشتراكِ وُضِعًا في مَعْنَيْهُ الخلف فيه وقعا والحكمُ فيه إن أتى مُجرَّدا تَوَقَّفٌ فيه بحيثُ وُجِدَا والشَّافعيُّ حاملٌ لهُ عَلَى ما يقتضيه الإشتراك ما علا وحيثُما احتفَّتْ به القرائِنُ

فهُ و لتَعْيين المُراد ضامِنُ ١٠٠

و في الكتاب منهُ بعضٌ قد أتَّى مثـلَ قُـروءِ حكمُـهُ قد ثبتَـا ومثله بعض المُعَرَّبات كالأب والقُسطاس والمِشْكَاةِ وجَمْعُ ما على اشتراكٍ قد وُضِعْ يُبنَى على الحمل الّذي منْهُ سُمِعْ وصحَّ أن ينُوب عن مُرادفِ مُرادفٌ كمُقسِم وحالفِ والحدُّ والمحدودُ أو ما بالتَّبعْ كَبُسَن فيه التَّرادُفُ امْتنَعْ

# فصل في الحقيقة والمجاز

مُستَعملٌ فيما له قد وُضِعَا حقيقةً يُدعَى بحيث وقَعا وعكسُها المجاز إن كان انتَقلْ وهو على عَلاقةٍ قد اشتمَلْ

وليستِ الآحادُ منه تفتقِرْ للنَّقْل شأنَ كلِّ ما لا ينحصير ثمَّ كلاهما معاً قد ينعَكِسُ في الشَّر ع ِ والعُرُّفِ وليسَ يلْتَبسْ وليست الحقيقة الشرعيّة لمَنْ عدا القاضِي بالمنفيَّة ثمَّ الجازُ في لسانِ العَرَب يكونُ في المُفردِ والمُركب وهُ و تشبية أو استعارَه تارَهْ(١) ومَعْ زيادةٍ ونقص عُبِّرَ بالمُسَبَّب عن سبب أو عكسِه بالسّبب

<sup>(</sup>١) في (ك) مَع زيادة .

أو اسمُ كلِّ إن يكنْ قدْ أُطْلِقًا لبعض أو عكسٌ كذَاكَ خُقِّقًا أو اسمُ ما مضي وما يُستَقْبَلُ ومثلُ ذا المعنَى بوصفٍ يحصُلُ أو اسمُ ما جاوَرَ للمُجَاور وقِسْ على ذاك بأمر ظَاهِر واللَّفظُ ذو المجاز والحقيقَهُ كَذِي اشتراكِ فاتَّبعْ طريقَهْ(١)

### فصل في المقتضيات المحتملة

ألإحتمالُ قابلُ التَّرجيحِ والحكمُ للرَّاجِعِ لا المَرجُوحِ

<sup>(</sup>١) في (م) كذا اشتراك ، ومعناه على المُثبت أن اللَّفظ الذي له مجاز وحقيقة يجري فيه الخلاف الذي يجري في المشترك .

فكلَّ أصْل خُصَّ بالتَّقديم مَعْ فرعهِ المعلوم بالتَّقْسيم (١) كالتَّخصيص والتَّأْكيدِ والنَّســخ ِ والجـــازِ والتق والنَّقل والإضمار والتَّأويل وما يُرى كذاك من أصُولِ وذاك حَيثُ لم يقم دليلُ أنَّ المرادَ الفرعُ لا التّأصيلُ(٢) والأُخذُ بالشَّرعِّي مَعْ عقليِّ ومثلُهُ العرفيُّ مَعْ احْتَمَالِ مُقْتَضِي فُرعينِ الحكم أخذ أقرب الأمرين قَدِّمْ على المجاز تخْصيصاً وذَا قَدُّمْ على الإضمار فَهُو المُحتَذَى ١٢٥

<sup>(</sup>١) في (م) فكل فرع ٍ . (٢) في (م) هذا البيت متأخر عن قوله (والأخذ بالشّرعي ..).

وكلُّها قَدُّمْ على النَّقل كمَا جَمِيعُها عَلَى اشْتراكِ قُدِّمَا والنَّسخَ لا تقُلْ به إلَّا إذا لم تُلفِ فيه غيرَ ذاكَ مأْخذَا مجّازٍ راجع ٍ يُعَارضُ حقيقةً بالعكس نُحلْفٌ عَارِضُ الحقيقة النُّعمَانُ والعكس عن تلميذه اسْتَبَانُوا ونَقَـلُوا فيه لفخـرِ الدّينِ توَقَّفاً عن عُهدة التَّعيين(١) فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله

و يحصُل القصدُ من التَّفهيمِ بالإقتضا واللَّفظِ والمفهومِ

<sup>(</sup>١) في (م) ونقله.

لحنُ الخطاب الإقتضاءُ ما عُرف من جهةِ المعنَىٰ وللفهم حُذِف والعقبل عُمدةً في الإقتضاء وقد يُري بالشَّرع ِ فِي أَشياءِ وَبرُفِعْ عن أُمَّتِي الخَطَا وَلا صلاةً إلَّا بطُّهُور يكون بالتَّصريح مَعْ قصدهِ ومنه بالتَّلُويحِ فأُولٌ كمُقْتَضِى التَّحليل ومُقتضِي التَّحريم في التَّنزيل والثَّانِ مثلُ فاقطعوا أَوْ فاجْلدُوا في الفهم للِتَّعليل حيثُ يَردُ ومثلَه ما جاء في التَّرغيب والمدح ِ أَوْ فِي الذُّمِّ والتُّرهيب

وذاك ما يُقصَدُ في العباره وغيرُ مقْصُودٍ هو الإشارَه مثلُ أقل الحمل من دليلهِ وأكثر الحيض على تفصيلهِ ثمَّ الذي فحوَى الخطاب طابَقَه فذالك المفهومُ ذو الموافقَهُ وهُو الَّذِي المسكوتُ عنه حكمُهُ من جهةِ المنطوقِ بادِ فهمُهُ وقد يُرى المسكوتُ عنه أهْلَا لحُكم منطوق به وأوْلَيٰ وإن يكن في حكمِه قد خالفَهْ فَإِنَّهُ المفهومُ ذو المُخَالفَهُ وسُمِّي الدّليلَ للخطاب و خصَّه النُّعمانُ باجتناب

ومالكٌ قال بهِ والشَّافعِي وَلَيْسَ فِي المُنطُوقِ خُوفٌ مَانِعِ (١) والأخذُ بالمفهوم في المذاهبِ ممتنعٌ إِن يجْرِ مَجْرِي الغالبِ كفي حجوركم كذا ما أشبَها سبعينَ مرَّةً مُبالَغاً بها في الشَّرطِ والغايةِ ذا المفهومُ قَدْ جاءَ وفِي استثْنَا وحصْر وعدَدْ وجاء في العلَّةِ والزَّمانِ والوصفِ بالخُلْفِ وفي المكان (٢).٥٥ وللَّذي يلزمُ حَتْماً اجْتنَبْ من مَاسو في الدقّاقِ مفهُومَ اللَّقبْ (٣)

<sup>(</sup>١) في (م) كالشَّافعي . (٢) في (م) والوصف والحال وفي المكان . (٣) في (ك) من قد عدا .

## فصلً في الأحكام

مباحٌ أو واجبٌ أو حرامُ أو ندب أو مكروة الأحكامُ فالواجبُ المطلوبُ شرعاً فعلُهُ جزماً ودون الجزم ندبٌ أصلُهُ والتَّركُ إِن يُطلَبْ فذا الحرامُ مَعْ جزم ومكروة إنِ الجزمُ ارتَفَعْ وما أتى التَّخييرُ فيه شرعًا فعلاً وتركاً فالمُباحَ يُدعَىٰ ومن خطاب الشارع الأحكامُ لَا من صفةِ الأعيانِ حيثُ تُجتَلَىٰ ولا يُرَىٰ تعلُّقُ الأحكام إلَّا بقصدٍ من أُولِي الْأَفْهام لها تعلُّقٌ بالنَّاسِي ولا بمَنْ أشبهَهُ في النَّاس

ومَا به تمَامُ واجبٍ وجَبْ من أمرِه الأوّلِ ضمناً يُكتَسَبْ

#### فصل

معنَى الوجُوبِ الفرضُ باتَّفاقِ وخالفَ النُّعمَانُ في الإطلاقِ فجعل الفرضَ عن القطعيِّ والواجبَ الثَّابتَ عن ظنَّى (١) والفرضُ مقسومٌ إلى نَوعين فرض كفايةٍ وفرض عين فما على الأعيانِ فرضُه كُتِبْ فذاك فرضُ العينِ ليس ينقَلِبُ ومَا على الجُملةِ كالجهادِ فرضُ كفايةٍ على العبادِ

<sup>(</sup>١) في (م) على القطعي .

يسقطُ عن كلِّ إذا البعضُ فعَلْ ويأثمُ الجميعُ إن هو انْهَمَلْ ومنهُ ما التَّرتيبُ فيه جار مثالُه كُفَّارةُ الظُّهار ومنهُ بالعكس كغير الصُّوم في ما قدْ أَتْنِي كُفَّارةً للحَلِفِ فَالفرضُ واحدٌ على التَّخيير وذلك المختارُ للجُمهور(١) ومنه ما في وقتهِ توسيعُ كالحجُّ أو مقدَّرٌ مقطوعُ وعُلِّقَ الوجوبُ عند الأكثر منهُمْ بكلِّ الوقتِ في المُقدَّر

<sup>(</sup>١) في (م) كائن على التَّخيير .

والشافِعين بابتداء عَلَّقَا والعكسُ فيه للنُّعمان حُقِّقًا والنَّدبُ للعينِ وغيرِ العينِ كقُـرْ بة الأذانِ والنَّدبُ مأمور بهِ للأكثر وعنهُمُ المكروهُ بالنَّهِي حَرِي والذُّنثُ الإرتكابُ لِلْحَرامِ ومثله الإثم لدى الأفهام وهُوَ مَقْسُومٌ إلى الصَّغَائِرِ ثمَّ إلى مَا عُدَّ من كبائر ١٧٥ وقد تَخِفُ حالةُ المَكرُوهِ وقد يكونُ ضدُّ ذاك فيهِ ورُبَّمَا أُطلِقَ والقَصدُ بهِ تعيُّنُ الحرام لا المُشْتَبِهِ

وأطلق المساحُ إطلاقَيْن أَلْأُوَّلُ التَّخْيِيرُ فِي الأَمريْنِ(١) وأُطلِقَ الثَّانِي على رَفْعِ الحَرَجْ ومَا أَبِيحَ رُخْصةً فيه انْدَرجْ (٢) وباعتبار ما انتفَى لَهُ يُرَى عن أصلهِ من مُقتضى ما اعتُبرًا وليس بالجنس لواجب ولا ممًّا بأمْر حكمُه قد حصَلا وليسَ طاعةً دليلُ ما ذُكرْ أَنْ لَيْسَ لازماً بِنَذْرِ إِن نُذِرْ فصلٌ فيما تتوقَّف عليهِ الأحكامُ وذاك مَانِعٌ وشرطٌ وسَبِبْ والكلُّ مُعْمَلٌ بِمَا بِهِ انتسَبْ(٣)

<sup>(</sup>١) البيت ساقط من (ك). (٢) في (م) على نفي الحرج. (٣) في (م) بما فيه انتسب.

فالسَّبُ المُظهِرُ حُكْماً إِنْ وَقَعْ وإِن يَكُنْ يُرفعُ فالحكمُ ارتفَعْ والشَّرطُ ما من شأنِهِ إِنْ عُدِمَا أن لازمٌ لحكمِه أن يُعْدمَا(١) والمانعُ الّذي إذا ما وُجدًا فلازمٌ للحُكم أن لا يُوجَدَا والشَّىءُ قد يكونُ كلُّ مَا ذُكِرْ مع اختلافِ الحُكم كالرُّقُ اعتُبرُ ولا يكونُ واحدٌ منها بدَا في ذلك الحكم سواءً أبدًا والبعضُ في الأسباب من مَقْدُورِ وبعضُها ليست لَهُ مقدُورَهُ كالفجر والزَّوال والضَّــرُورهُ

<sup>(</sup>١) كذا في (ك) و (م) ولعلُّ صوابه ( فلازمٌ لحكمه ... ) .

ومثلُها الشّروطُ والمَوانعُ معاً كلا الأمرين فيهَا واقِعُ كالغُسْل أو كالحول للزُّكاةِ والدَّين أوْ كالحيـض مقدُورِ بكلِّها اعتُبرْ من جهةِ الوضع بحيثُمَا نُظِرُ (١) واعْتُبرَ المَقْدورُ حيثُ وقعَا من جهةِ التكليف والُوضع ِ معَا ووضعُ الأسباب لدَرْء مفسَدهْ أو القُتِضَا مَصْلَحةِ مُعتمَدِهُ وهُوَ عَلَىٰ قِسِمِينِ قَسِمٍ قَدْ وُضِعْ وقسمِهِ الثَّانِي لدَى الشُّرع مُنِعْ(٢)

<sup>(</sup>١) في (م) وغير مقدور فكلَّها.

<sup>(</sup>٢) في (ك) وقسمها الثَّاني .

فأوّل كالبيع والنّكاح والثَّانِ كالإتلافِ والجرَاحِ وقد يُرى للسَّببِ الَّذي استقَرْ مُسَبَّبَاتٌ كالنَّكاحِ والسَّفَرْ كذا كشرط مثله والمانع مثل الوضوء والمحيض المَانِع ِ كذاك قدْ يكونُ للمُسَبَّب كالغُسلِ أُسْبَابٌ لدَى التركُّب. ومثله المشروطُ في تعـدُدِ شروطه كأكثر التعبيد . كذلك الممنوعُ مَعْ موانعِهُ كالبَيع أو كالصُّوم في مَواقعِهُ والسَّبَبُ الواحدُ كافِ مُعتَبرُ ومثلُهُ في المنِع ِ مانعٌ ظَهِرْ

والشُّرطُ مثلُ ذاك في التَّخلُّفِ بواحــدٍ يُفقَـدُ حـكمٌ مُقتفِي والشرطُ قد قُسِّمَ للعادِي ثمَّ إلى العَقليِّ والشَّرعيِّ كالأكل في الحياةِ والحياةِ في العلم والوُضوء في الصَّلاةِ ثمَّ لذي الأداةِ (إنْ) و (مَنْ) و (لَوْ) وما لمعنَّاها بهِ قد احتَذُوْا وللقرافي ومن لَهُ انتسَتْ القولُ إِنَّ ذَا لَهُ حِكُمُ السَّبُبْ وهُو علَى الأصحِّ عند من نظرٌ كغيرهِ من الشُّروطِ يُعتبَــرْ ثمَّ التزامُ مَا بشرطِ عُلِّقًا هو الَّذي طرفَ الأسباب ارتقَى

فصلٌ في أوصافِ العَبادة وغيرِها فعلُ المُكلَّفِ له أوصَاف لبعضيه ببعضيها اتّصاف فصحَّةٌ عزيمَـةٌ أَدَاءُ واعْكِسْ فُسادٌ رُخصةٌ قضَاءُ(١) مًا أسقَطَ القضا هو الصَّحيحُ أَوْ وافقَ الأَمرَ وذا مَرجُوحُ ومثلها الإجزاء في العبادة وهْبَي أَعَمُّ إِذْ تُرَى فِي العادَهُ وعكسها الفساد كالبطلان هُمَا سَواءٌ لِسوَى النُّعْمانِ ويقتضي في العادة الفسخ وفي المُكلَّـف عبادة إعادة

<sup>(</sup>١) في (ك) وعكس. (٢) في (ك) ويقتضي في العبّاد

وما قضيى الشُّرعُ لنَا تَحْتِيمَهُ من فعلٍ أو تركٍ هو العزيمَهُ وعكسُها الرّخصةُ وهي ماالسّببْ قد عيَّنَ الأَخذَ بعكسِ مَاوجَبْ واعتبر العزيمة المعتادة بأنُّها تجري بحُكم العَادَهُ أوِ اعْتبِرْها بالعمُومِ مُطْلقًا أُو كُوْنِ شَـُرْعِهـا ابتداءً حُقِّقَا واعْتبرِ الرُّخْصةُ فَهْيَ تجرِي معُ انْحُرامِ عبادةٍ لعُهذُر أوِ اعتبرُها بانتفا العُموم في زمَـانٍ أَوْ في حـالٍ أَو مُكلَّفِ وأصلُها الجـوازُ وهْيَ تنتهِي للنَّدبِ والوجوبِ والأخذُ بِـهِ

ثمَّ الأداءُ فِعلُ مَا وقَعَ فِي وقتٍ لَهُ قُدِّر للمُكلَّف (١) و في القضاً اعْكِسَنْ و أَوْ جِبَ القضا أُمرٌ جديدٌ والأقلُّ مَا مضَى (١) وبعضه مِنْ وَصْفِهِ القضاءُ وإن يَكنْ يمتَنِعُ الأداءُ وذاك كالحائض حيثُ تَقْضِي والقولُ بالمجَازِ غيرُ مَرْضِي (٣) وبعضُ مَا يُوصَفُ بالأداء إن فاتَ لا يُوصَفَ بالقضاء كمثل ساهٍ عن صَلاةِ الجُمعَةُ الشُّرعُ من قضائِها قد منعَهْ

 <sup>(</sup>١) في (ك) ما أوقع في .
 (٢) البيت ساقط من (ك) .
 (٣) في (ك) مرتضى .

# فصلٌ في المقاصدِ الشَّرعيَّة

مقاصِدُ الشُّرعِ ثلاثٌ تُعْتبُرْ وأصْلُها ما بالضَّرُورةِ اشْتَهَرْ واتُّفَقَتْ في شأنِها الشَّرائعُ إِنْ كَانَ أَصِلاً وسِوَاهُ تَابِعُ وهُو الَّذي بِرَعْيِهِ اسْتَقَرَّا صلاحُ دنيا وصلاحُ أُخْرَى وذاك حفظُ الدّينِ ثمَّ العَقْل والنُّفُسِ والمالِ معاً والنُّسْل جهةِ الوجُودِ والثَّباتِ كالأكل والنّكاح والصَّلاةِ بالدَّرء للفسرَادِ كالحدِّ والقصاصِ وبعَدَهُ الحاجيُّ وهُو مَا افْتَقَرْ له المكلُّفُ بأمْرٍ مُعْتبَرْ

من جهةِ التَّوسيع فيما ينتَهِجُ أو رفع تضييق مُؤدٌّ للحَرجْ وثالث قِسْمُ المُحَسِّنَاتِ ما كان مِن مسائل العاداتِ وفي الضَّروريِّ وفي الحَاجيِّ مًا هو من تتمّةِ الأصلّي كالحدِّ في شرب قليل المُسْكِر وكاعتبار كفء ذاتِ الصِّغَر قواعــ لليَّـ اللَّهُ عَلَيْـ اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مقاصِدُ الشُّرعِ بها رافعاً لِكُلِّيَّاتها تَخـلُفٌ لِبَعْض جزئيَّاتها(١)

<sup>(</sup>١) في (م) في بعض جزئياتها .

وهْيَ تعبُّداتٌ أو عادَاتُ ثمَّ جناياتٌ مُعَاملاتُ وجملة التعبُّداتِ يَمْتَنِعْ أَن يُستَنابَ فِي الَّذي منها شُرعْ وفي الَّذي يدخلُه المالُ نظَرْ من جهتين فيه خُلفٌ اشتهَرْ إذْ صار مِن مجَالِ الاجتهادِ لناظــرِ كالحــجّ والجهــادِ وغيرُها يجوزُ باتِّفَاق نيابةٌ فيه على لم تكن حكمتُه مقصُورَهُ عادةً أو شرعاً فلا ضَرُورَهْ كمثل ما للازدجَارِ شرعُهُ وكالُّـذي لا يتعــدَّى نفعُــهُ

وجلَّ أهلِ العِلم يمنَّعُ الحِيلُ لقلب حُكم أو لإسقاطِ عَمَلْ ٢٥٠ ما لم يك الشَّرعُ يُراعيه فذَا يُحتَذي فيه الجوازُ باتِّفاقٍ كمثل مَا رُوعِيَ فيمن يُكرَهُ فَاحْتَالَ أَنْ يَفْعِلَ شَيئاً يُكرَهُ(١) أو يكن الشَّرعُ لهُ مُطَّرحًا لم يعتبرُه حيلةً إذْ وَضَحَـا كمَنْ لهُ بُرٌّ رَفيعُ العَينِ فباعَ مُدّاً واشترى مُدّين ومَنْ أجاز فأرى اجتهَادَهْ أدَّى لذا والخُلْفُ في شهادَهْ

<sup>(</sup>١) في (م) فاختار أن .

ولا يُقال إنَّهُ تعمَّدا خلاف قصدِ الشَّرعِ فيما اعتمدَا وواجبٌ في مُشكَلاتِ الحُكمِ تحسينُنَا الظنَّ بأهل العلمِ

## فَصلٌ في التَّكليفِ

القصدُ بالتَّكليفِ صرفُ الخلقِ عن دَاعياتِ النَّفْسِ نحوَ الحقِّ وهُو على العمُوم والإطلاقِ في النَّاسِ والأزمَانِ والآفاقِ في النَّاسِ والأزمَانِ والآفاقِ وشرعُهُ لقصدِ أن يُقيمَا مصالحَ الخلقِ لتستقيما أمراً ونهياً باعتبارِ الآجلِ أمراً ونهياً باعتبارِ الآجلِ وقد يكون رعيُه للعَاجلِ وقد يكون رعيُه للعَاجلِ

حيث سعيُهم لأخرى تاتِي لا جهة الأهواء والعَاداتِ وكم دليل للعقُولِ واضح على التفاتِ الشُّرعِ للمصالح ممَّا أتى في مُحكم التَّنزيلِ والتَّعليل في معرضِ المِنَّةِ كقولِه جلُّ (يريدُ اللهُ) غالبُهُ ذلك المفاسدِ معَ المصالح دفعاً وجلباً ميلُهُ للرَّاجح ومن كلا الضّدين ما لا يُعتَبرُ لكونِه في عكسيه قدِ انغَمرُ ومَا لَهُ تعلُّقُ بالأُخْرَى لديه أُحْرَى فَهُو بتَقْديم

## فصلٌ في شروط التكليف

واشْتُرِطَ البلوغُ للتَّكليف كالعقل والإسلام والتَّعريفِ والذِّهنُ أن يحضُرُ وقتَ الفَرْض وعدم الإكراه عنْدَ وليست الزَّكاةُ للصَّبِيِّ من ذاك والخطابُ وهُو بما ليس يُطاقُ قد يسَعْ عقلاً ولكن ذاك شرعاً امتنَعْ ولاحقٌ بذاك ما فيه حَرجُ ممًّا عن المُعتَادِ يُلْفَى قد خَرجْ وليسَ منهُ كلُّ ما لم نَقْدِر عليه من مُعتادِ فعل البشرِ ٢٧٥ واشتُرطَ الإمكانُ عند الأكثر

ونسبُوا خلافَه للأشعَرِي

والاتفاقُ أنَّه قد وقعًا بما من المعلوم أن لن يقعًا وليس في التكليف شرطاً قطَّعًا أن يحصلَ الشَّرطُ المرادُ شَرعَا وهْيَ بحكم الفرضِ في وُقُوعِ تكليفِ مَنْ كَفَرَ بالفُروعِ وباتّفاقٍ قاطع ِ البُرهَانِ أن خُوطبَ الكَفَّارُ بالإيمانِ ليَحْصُلَ التكليفُ بالمشرُوع في حقَّهم من سائِر الفُروع ِ وأنَّهم ليسُوا بمقبُولي العمل حتَّى يُرَى الإيمان منهم قد حصَلَ والخُلفُ في الخطاب بالفرُوع ِ ثالثُها بالنَّهي عن مُمنُوعِ

وليس من ذلك باتِّفاقِ ما مثلُ الِاتلافِ على الإِطلاقِ

فصــلٌ في الحقــوقِ

ترتُّبُ الحقُــوق في المطالبِ

مُشتَركٌ وخالصٌ لجانب

فخالصٌ الله كالزكاةِ

فذاك لا يسقط بالمات (١)

وخالصٌ للعبد كالدَّينِ إذا

أسقطَهُ فنافذٌ ما أنفذا

وذو اشتراكٍ مثلُ جدِّ القذفِ

فذَا الَّذِي فيه منَاطُ الخُلفِ

فبعضُهم حتَّ العبادِ غلَّبُوا

وقيلَ حَتَّى الله فيهِ أُوجَبُ(٢)

<sup>(</sup>١) في (ك) للممات . (٢) في (م) فيها أوجَبُ .

محدودٌ له ترتُّبُ في ذمَّةِ ديناً عليه يَجبُ ومقتضَى التَّقدير في الأشياء الأداء يُشعِرُ بالقصدِ إلى محدود كهذا يُطلَبُ وما لَهُ في ذِمَّةٍ تَرتُّبُ فصلٌ في أفعالِ المكلَّفِ وكلُّ فعل للعبادِ يُوجَدُ إمَّا وسيلةٌ وإمَّا مقصَدُ وهْيَى لَهُ فِي الخمسة الأحكام تأتى به بحكم الالتزام (١) ويسقط اعتبارها ويُفقَدُ بحيثُما يسقُطُ ذاكَ المقصدَدُ

<sup>(</sup>١) في (م) فهي له في الخمسة.

وقد يُرى المَقْصَدُ والوسيلَهُ وهُو لشيء فوقَّهُ وسيلُهُ(١) ومنه إنشاءٌ لمِلكِ عادِي كالاحتطاب وكالاصطياد ونقلُ مِلكٍ كان من قبلُ عَرَضْ مع عوضٍ كالبيع أو دونٍ عِوَضْ ومنه الاسقاطُ لحــيٌّ هُو لَهُ مَعْ عوض أَوْ دُونَهُ قد أَعملَهُ ومنهُ الاقباضُ لَمن لَهُ وجَبْ بالفِعْـل أُو بنيَّةٍ كمثل الأَبْ ٣٠٠ ومثلُ ذاكَ القبضُ في معناهُ إمَّا بإذنِ الشَّرعِ أو سِوَاهُ

<sup>. (</sup>١) في (ك) القصد والوسيلة.

ومنه الالتزام كالضّمان ومنه الاشتراك في الأعيانِ والإذْنُ فِي الشَّيء لِحَوْز نافِع إمَّا في الأعيانِ أو المنَافِع ومنه الإتلاف لحقّ النَّاس في الأكل والمركب واللباس أو لاندفاع الضُّرُّ عنهم والخَطرُ كقتل شيء فيه للخَلق ضَرَرْ إمَّا لحقٌّ فيه لله انحتَمْ كقتل من يكفرُ أو كسر صنَّمْ وبعدَهُ التأديبُ بالأحكام والزُّجر للكفُّ عن الآثام وسُمِّي الحـدُّ معَ التَّقـدير ودُونَه سُمِّي بالتَّعزيز

## فصل في الأدلة الشرعية

أصلُ الأدلَّةِ القُرَانُ مَا كُتِتْ في المُصحَفِ الذي اتِّباعُه يَجبْ أنزلَهُ سبحانَهُ على النَّبِي وقال فيه بلسَانٍ ففيه ما في ذلك اللِّسان مِنَ الدُّلالَةِ على المعَانِي جهةِ اللَّفظِ أو المفهُوم وتارةً بالإقتضا المُعْلَوم أو جهةِ الدَّلالةِ الأصليَّة أو الَّتِي تكون تابعيَّــهُ ولغة العُرْب لها امتيازُ

ببَدْئِها والمُنتَهى الإعْجَازُ كذاك ما لِلْعُرْب من مقاصِدِ

موجودةٍ فيه لدى الموارد

مثل الكناية عن الأشياء والنّصِّ والإجمال والإيماء والأخذِ بالمفهوم أو تفضيلهِ والتَّركِ للمنطوقِ مَعْ تأصيلهِ(١) والقصد للمجاز والإيهام والحذف والإضمار والإبهام والسُّوقِ للمعلوم كالمَجهُولِ لنُكتةِ واللَّحظِ للتَّـأويـل والقصدِ للتَّخْصيص في التَّعمِيم وعكستُه وقِسْ على المَرسُوم فهُو عَلَى نهج كلام العَرب فاسلُكْ به سَبيلَ ذاك تُصِب

<sup>(</sup>۱) في (ك) (م) هذا البيت مقدّم على قوله (كذا ما للعُرب من مقاصد) وما أثبته هو المناسب لمعاني الأبيات .

ومن يُرِدُ فهمَ كلام اللهِ بغيرهِ اغْترَّ بأصْل وَاهِ(١) ونَقْلُهُ تواتراً إلينا بالخط واستعمالُه لدَيْنَا بَمقْرإ المدينةِ المشهور وما يُضَاهِيه مِنَ المَأْثُور وصِحَّةُ النَّقل بوَفْق المُصحَفِ واللُّغَةِ الشَّرطُ بكلِّ الأحرُفِ ٥٣٥ وذاك مقطوعٌ على مُغَيَّبهُ وتُقتَضَى الأحكامُ من تطلّبهْ وانعقد الإجماعُ أن الجاحدًا لَهُ من الكفّار قولاً واحدًا

(١) في (ك) بغيرها .

وغيرُهُ يُنسَبُ للشُّذوذِ والحكمُ منهُ ليسَ بالمأنحوذِ ولا يجُوزُ بعدُ أَن يُقْرَأُ بهْ وليسَ مقطُوعاً على مُغَيَّبة ولم يُكفُّر عندهُمْ من قد وقَعْ منه لهُ جَحْدٌ وبئسمًا صَنعْ ومذهَبُ القُرَّا بِهَاذِي المسألة أَقْعَدُ فِي الأَمر كذا فِي البَسْملة وذو الأصول حظُّه الأخذُ لمَا منه استمرَّ علمُه مُسَلَّمَا والحقُّ أن لا يُكْذَبَ الرُّواةُ في نقلِهمْ الأنَّهمْ ثقاتُ وهُو لدَى النُّعمان في عدادِ مَا قد أَتَى في خبر الآحادِ

ومَالكُ ظاهِرٌ اعتدادهُ بهِ لأنْ صَـحٌ بهِ استشهادُه فصــلٌ في المحكم والمتشابه متَّضحاتُ الآي محكماتُ قسيمُهُنَّ المُتشابهَات من حيثُ لا يُعلَّمُ مُقتَضاها فيما أتت به كمثل (طَه) أو لظهور صفة اشتباه والرَّاجحُ الوقفُ على اسم الله ِ ويقتضى ذاك معَانِ الآية من جهةِ التَّفصيل في البدَايَهُ والسُّببُ الواقعُ في التَّنزيل وهُو مُرَاعِي لأولي التَّحصيل

\_ YY \_

وجاء ما لم يُدْرَ للتَّنبيهِ على الذي للرَّاسـخين فيهِ وذلك التّصديق والإيمان وليسَ يُستبعَدُ هذا الشَّانُ مَعْ كونهِ لم يأتِ في الأحكام فيُطلب البيَانُ في الإعلام أَمَا تَرى ما قال في الأبِّ عُمَرْ وما به في عدم البحث اعتذُرْ فحكمُ ذا للرَّاسخين يُعْتَبرُ مُنَزَّلاً منزلَ أَبِّ لعُمَ (١) والقول في الآية باشتال مَعْ ذَا عَلَى تشابهِ الإجمَالِ(١)

<sup>(</sup>١) في (ك) مَنزِلَ أَبَأَ لِعُمرُ .

<sup>(</sup>٢) في (م) مع ذا تشابه الإجمال.

مُرتَكبٌ صَعْبٌ وممَّا يلزَمُ عليه أَنْ يقلَّ فيه المُحْكُمُ

> فصــل في المبيّن والمجمــل والظـاهر والمـؤوَّل

> > قولٌ يُرَىٰ مُعيِّناً مَدلُولَهُ

بالوضع أو ضميمة تسمُو لَهُ

هو المُبيَّنُ الَّذِي قد شَمَلًا

أُلنَّصَّ والظَّـاهِرَ والمُـؤوَّلا

وعكسُهُ المُجملُ وهو ما افتقَرْ

في مُقتضًاهُ لبيانٍ ونظَرْ

.٥٠ والنصُّ قـولٌ مُفهمٌ معنَاهُ

من غير أنْ يَقبلَ ما عداهُ

وإن يكن لغيره يحتمِلُ

معْه سواهُ فاسمُ ذا المُحتمِلُ

والظَّاهِرُ الذي مُرجَّحاً بدَا وعكسُهُ مؤوَّلُ إِنْ عُضِدَا وفي الكتاب قد أتتْ والسُّنَّةُ لم يتخلُّفُ واحـــدٌ والأخذُ بالتأويل أمرٌ مُعتَبرُ لجُلِّ أهل العلم حكمُه اشْتَهَرْ وهُو قريبٌ في مَحلِّ النَّظـر ومنهُ ذو بُعْدٍ وذو تعــُدُر بِالأُوُّلِ العملُ بِاتِّفَاقِ ممَّنْ به قالَ على الإطلاقِ وقسْمُهُ الثَّاني كأمسِكْ أَرْبِعَا يُرَادُ جَـدُد أَوْدع المُتَّبِعَـا(١)

<sup>(</sup>١) في (م) ودع المتَّبعا

وَمِثلهُ إطعَامُ سِتِّينَ عَلَىٰ الاطعام مَعْ تعدَادِ شَخْص حُمِلًا(١) وَثَالِثٌ لَيْسَ لَهُ قَبُولُ وهْـو الَّذِي تعـافُه الْعُقُــول كَمِثل مَا عَنْ أَهْل نَجرانَ صَدَرْ في مثل (نَحْنُ) وَ (خَلَقْنَا) وَ (نَذُرْ) فصل في البيان إخراجُ مشكل من المعَانِي إِلَى التجلِّي الحَلُّ لِلْبَيانِ(١) فإنّه يحصلُ بالتّعليل والقــولِ والمفهُــوم والتَّأويل

 <sup>(</sup>۱) الإطعام بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام والابتداء بها وتُلفظ
 ( لِطْعام ) والموجُود في (ك) و (م) إطعام مَع ، وعليه يلزم منع
 ( إطعام ) من الصرّف لأجل الوزن .

<sup>(</sup>٢) في (ك) إلى تجلى الحدّ .

والنَّسخ ِ والتخصيص والدَّليل من حسِّ أو عقل عَلَى التَّفصيل(١) والفعل والإقرار والإيماء والكَتْب والقياس في الأشياء ولا يجوزُ في البيان أن يُرَىٰى عن وقتِ حَاجَةٍ لَهُ مُؤَخَّرا وجوَّزوا التأخيرَ بالإطلاقِ باتُّفاقِ عن زمن الخطاب ومطلق التحليل والتّحريم ليسَ بمُجْمَلِ لدى الفَهيم (٢) لأنَّ من عرفَ الخطاب يفهَمُ في كلّ وقتٍ حكمَهُ ويَعلمُ

<sup>(</sup>١) في (م) لدى التفصيل.

<sup>(</sup>٢) في (م) لدى التَّفهيم.

وجملةً ذاتُ اقْتِضَاءِ صحَّـتِ ك (الوالداتِ) وَ (رُفِعْ عَنِ أُمَّتِي) كذاك ما لديه مُحْمَلان من جهة الشَّارع واللِّسانِ والخُلفُ في هذا كالإثنان فَما فوقهما جماعةً قد عُلمَا والإسمُ في المختار مثلُ المُجمَل كالصُّوم والصَّلاةِ غيرُ مُجمَل والعكسُ قيلَ وقضَى الغزَالي في النَّفي لَا الإثباتِ بالإجمالِ وما كمثل (فامسحُوا) أو (فاقطعُوا) ليس بمُجمل بحيثُ يقَعُ وينقَلُ المعنى تارةً ويُنقَلُ لمعنيين دونه فمجمل

فصل في العُموم والخصوص معنّى العموم ما به اللَّفظُ شَمِلْ مدلُولَهُ بكلِّ لفظِ يَشْتَمِلُ وأصلُ ألفاظِ العمُوم كلَّ كذا جميعٌ مثلُه يَدُلُّ والجمعُ واسمُه إذا ما عُرِّفًا ومفردٌ مَعْ أَلْ إِذَا الْجِنسُ خَفَا ومَنْ وما مهما وأيُّ والَّذي وبالفروع حكمُه قد احتُـذِي(١) وأينَ مثلُ حيثُ في المكانِ كذا متَى أيَّانَ فِي الزَّمانِ والنَّكِراتُ في سياقِ نفيهَا تعمُّ كالفعل الَّذي في طيِّهَا

<sup>(</sup>١) في (م) بالفروع.

والخلفَ في نفي المُسَاواةِ أتَى والمَنعُ للنُّعمانِ فيه ثبتًا ومُثْبَتُ الأفعال لا يعمُّ أقسامَها وَمِنْ سِوَاهُ الحكمُ وفي خطاب النَّاس بالسُّواء يندرجُ العبيدُ كالنِّساء(١) إِلَّا إِذَا مِا خُصَّ بِالدَّليل حكمُ الفريقينِ عَلَى التَّفصيل وسالمُ الجمِع من المُذكّر لا يشمُلُ النِّسَاءَ عند الأكثر وشاملٌ لهنَّ (من) شُرْطاً وفي خطاب واحدٍ سواهُ مُنتَفِي

<sup>(</sup>١) البيت ساقط من (ك).

ومن مضي خطابه في عهدِه ليسَ خطاباً للَّذي من بعدهِ(١) وما أتى للمَدح أو للذُّمِّ يعمُّ بالخُلفِ لأهل العِلْم ومثلُ (يَا عباد) للرَّسولِ وغيره الأكثر بالشُّمولِ(٢) وعكسه (يا أيُّها المُزَّمِّل) بالعكس إلا بدليل يُقبَلُ ولا يعمُّ نحو (نُحذُ مِنْ مالي) صدَقةً في أخذِهَا مِنْ مالِي صحابي (نهى عن الغَررُ) يعمُّ كلُّ غررِ لدَى النَّظرُ

<sup>(</sup>١) في (م) ومًا مضى خطابه .

<sup>(</sup>٢) في (ك) ومنه يا عباد للرَّسُول.

ومثل قولِه (قضي بالشُّفعَهُ) للجَارِ مُبْدِ للعموم نَفْعَهُ والأخذُ بالعموم قبل البحثِ عَنْ مُخَصِّص ممَّا به المنعُ اقترَنْ وإن عَلَى العلَّةِ حكمٌ عُلُّقَا يعمُّ بالقياس شرعاً مُطْلَقَا(١) وقيلَ لا وقيل بَلْ بالصّيغةِ والأوِّلُ الأَظْهَرُ فِي القضيَّةِ كذا مخاطِبٌ بلفظ يشمُلُ في متعلِّق العمـوم يدخُـلُ(٢) فصل في التّخصيص وقصرُ ما عمَّ على بعض الَّذِي يَحتمِلُ اللَّفظُ الخصوصُ يحتذِي(٣)

<sup>(</sup>١) في (ك) وإن على الحكمة حكم . (٢) في (م) بلفظ يشتَمِلُ .

<sup>(</sup>٣) قوله (بحتذي) كذا في (ك) و (م) وذكر صاحب النيل أنها تكملة للبيت، ولعل صوابه ( فاحتذِي ). أي اتُّبع.

وفي المُخصِّصَاتِ ما ينفَصِلُ يتَّصِلُ ٤٠٠ وبعضها بعكسيه وهُو على استثْنَا وشُرْطٍ وبَدَلْ بعض وغايةٍ ووصفٍ اشتَمَلْ وغيرُ شرطٍ إن أتى والبدَلِ من بعد واو عاطفٍ للجُمَـلِ النُّعمانُ بالأخير وغَيرُه لِبدُو ذِي لكنَّ للشُّرطِ خُصوصاً عندَهُ فللجَميع كلُّهمْ قَدْ ومَا مِنَ المُخَصِّصَاتِ ينفَصِلْ فإنَّه على ضُروب يشتَمِل

<sup>(</sup>١) في (م) لبدء ذي .

<sup>(</sup>٢) في (م) كلهم مذ ردّه .

فمطلق السنَّةِ والكتاب بالنصِّ والمفهُومِ دون ءابِ والعقلِ والحِسِّ مَعَ الإجمَاعِ والخلفُ في القياس للأتبَاعِ فمالكُ وسائرُ الأئمِّــة والأشعري مُعْمِلُونَ حُكمَهُ وكلُّها مُخَصِّصٌ للسُّنَّهُ وللكتاب مثل ذاكَ هِنَّهُ وعمَّ معطوفٌ على مَا نُحصِّصًا وما عليه عطفُ ما تخصُّصَا وعمَّ مَا الرَّاوي لَهُ مِخالفُ والقولُ بالتَّخصيص فيهِ سَالِفُ(١)

<sup>(</sup>١) في (ك ) فيها سالفُ .

والعرف كالعادة فيه خُلْف والمنْعُ ترجيحٌ به مُحْتَفُ(١) ومثل هذًا مَرْجعُ الضَّميرِ للبَعْض لا يخصُّ للجُمهـور وافق العُمومًا إن مُخَصَّصٌ لا يَرْفعُ التَّعْميمَا(١) ونُحصَّ للواحدِ بالمُسْتثنى وبدل وقيل لا وحُجَّةً يبقى لدى الموارد على المجازِ عندَ غيرِ واحدِ والسَّبُ المخصُوصُ عند الشَّافِعي يُخَصِّصُ العمُومَ في المَواقِع.

<sup>(</sup>١) في (ك ) فيها خلف وفي (م) ترجيح لَه مَحَتَفُّ .

<sup>(</sup>٢) البيت ساقط من (ك) .

والواجبُ العمومُ عند الأكثر فيما استقلَّ دُونَه في النَّظـر(١) وغيرُ مَا استقلُّ يَتْبَعُ السَّببْ في كلِّ حالٍ ذاك أمرٌ قد وَجَبْ وجاز في مُخَصِّص تأخيرُهُ بِ (نَحْنُ) مَعْ (يوصيكُمُ) تَقْريرُهُ كذاك تبليغُ الرُّسولِ الحُكْمَا والْحتيرَ في البعض وبعضٌ عمَّا وعند مالكِ أقلَّ الجَمْعِ ثـلاثةٌ واثـنانِ عـنه مَـرْعِي ولفظُ مَا قد خَصَّ أُو قدْ عمَّ في مدلُولهِ وعكسه قد اقْتُفِي

<sup>(</sup>١) في (ك) بالنَّظر .

الإستثناء وحـدُّه الإِخْـراجُ بالأداةِ بعضاً من المَنفي للإثبَاتِ بعض مُثْبَتٍ لمنفِّى وقدُ كَانَ له الدُّخولُ قبلُ يُعتَمدُ ٢٥٥ بالعلم أوْ بالظَّنِّ والجَواز فالعِلْمُ بالنُّصـوص بامتيـــاز والظنُّ في العُموم والظُّواهر وجازَ في ظرْفٍ وحالٍ ظَاهرِ ومَنْ سِوَى القَاضِيْ يُجِيزُ استِثْنَا أكثر ما منه يُرى المُسْتَثْنَى(١) وكادَ أَنْ يُمنَعَ بِاللَّهَاقِ إتيانُ ما استُثْنِي للإستِغْراق

<sup>(</sup>١) في (م) يُرَىٰ مُسْتَثْنَىٰ .

وفصله يُمْنَعُ والمنقُولُ عن ابنِ عبَّاسٍ له تَأْويلُ وشَفْعُ ما استُثْنِي منَ المُستَثْنَى كالوَصْلِ والوثْرِ كفردٍ عَنَّا ومثلُه في اللَّفظِ لا في المَعْنَى مُنقَطِعٌ مِنْ نَوعِي المُسْتَثْنَى وإنَّما يَصِحُ معْ تَعَدُّر

مُتَّصلٍ ورابطٍ مُقَدَّرِ

#### المطلق والمقيد

المطلق المفيد للماهيه من غير قيدٍ يقتضي وَصْفِيَه مِنْ غيرِ قيدٍ يقتضي وَصْفِيّه ويُكْتَفَى بأي فَرْدٍ وُجِدًا منه لدى الحُكم بحيث وَردَا

وما بوصفٍ أو سِواهُ بُيِّنًا فَهُوَ مُقَيّد وقد تعيّنا وكلَّ مطلق فليسَ يُوجَدُ المُقَـيَّدُ إلَّا إضافيّاً كذا فَاحْكُمْ لَمُطلق بِمَا لَهُ بِدَا واحْمِلْ عَلَى تقييدِه المُقَيَّدَا ومَا أَتِي فِي موضعٍ مُقيَّدَا وَفِي سـواهُ مُطْلقاً أَيضًا بَدَا فإن يك الحكم به والسَّببُ متفقين حُكمُ قيدٍ يَجِبُ وإن يَكُنْ مُخَالفاً في واحدِ فالخُلفُ في المَذْهَب في المواردِ وقيَّدَ المطلقَ فيه الشَّافِعي والقَـولُ للنُّعمـانِ مثلُ المَانِعِ

الأمْــرُ والنَّهيُ

والأمرُ لِلوُجوبِ لَا لِلنَّدبِ إِنْ

جُرِّدَ ممَّا شانُه أن يَقْتَرِنْ(١)

وَهُو إِنِ احتفَّتْ بِهِ قَرِينَهُ

فمقتضاها مُقْتض تَعْيينَهْ

وليسَ للفَوْرِ ولا التَّكرارِ

والنَّهْيِ عن ضدٍّ على المُختَارِ

ومَا علَى ثابتِ عِلَّةٍ ثُبتْ

فهُ و مُكَرَّرٌ إِذَا تكرَّرتُ

والأمرُ إن عاقبَهُ مِثْلٌ ولَا

مانِعَ للتَّكرارِ والعطفُ خَلَا٢)

فقيلَ بالأُمْرينِ في ذاك العَملُ

وقيلَ بالتُّوكيدِ والوقفُ انْتَقلْ

(٢) في (م) عقبه ، جَلا .

(ك) في (ك) الأمر إن .

والأرجَحُ التأسيسُ مع عَطْفٍ فَإِن رجَحَ توكيدٌ بعَاديٌّ قُرنْ مُقَـــدُّمْ وإلَّا فالوقفُ فيه حكمُه تجلُّي وكلُّ مَأْمُورِ بهِ الأمرُ حَري بمُقْتَضَى الإجْزَاء عند الأكثر على التَّخيير مستقِيمُ بواحدٍ ومثلُه التَّحريمُ(١) والأمر بعد الحظر مُستفادً إباحةٍ كـ (انتَشِرُوا) و (اصطَادُوا) وَقيلَ للوجُوبِ والوقفُ نُقِلْ وبعد الإستئذانِ كالحظر حُمِلَ

<sup>(</sup>١) في (ك) علَى التأخيرِ .

والأمرُ بالأمرِ بشيء لا يُرَى أمراً به ك ( قُلْ لِزيدِ انْظُرَا ) والنَّهِي للتَّحريم إن تجرَّدَا أو مَعْ قرينَةٍ عليهَ وباقتضاء الفَور والتَّكْرار لَا أمر بضلٌّ قال مَنْ تبتُّـكُ والنُّهي في المَنهِيِّي عنه يقتضِي فسادَه والقاض عكساً يرتَضِي(١) وقُولُ فَخْرِ الدِّينِ فِي العبادَهُ كَقُوْلِ الأكثرين لا في العَادَهُ(١) والنَّهِيُ ضدُّ الأمْر مُطلقاً وإنْ تواردًا فباعْتبار فالنَّهِي عن شيءِ يخصُّ أصلَهُ وما لَهُ جاوَرَ أو وصفاً لَهُ

 <sup>(</sup>١) في (م) والنَّهي عنه في المنهي عنه (٢) في (م) وقال فخر الدّين .

فالأمر والأوَّلُ لن يجتَمِعَا إِذْ يَستحيلُ افْعَلْ وِلا تَفْعَلْ مِعَا فتائبٌ يَخرُجُ ممَّا قدْ غَصبْ مُمتَثِلٌ لفِعْلهِ لما يَجبُ وعن إمام الحرمين إثمه مُسْتَصْحَبٌ حالَ الخروجِ حُكْمُهُ والأمرُ معْ نَهْي عن المُجَاور جمعُهما يُمكّن دونُ حَاجر مثلُ الصَّلاةِ في المكانِ المُغتَصَبُ أَوْ وقْتِ أَنْ يُمْنِعَ ممَّا قد وَجبْ فَيُجْعَلُ الأمرُ به لأصلهِ ويُقصَـرُ النَّهِيُ علَى مَحَـلُهِ والنَّهِي عن وصفٍ بهِ الخُلفُ اجْتُلِي ومالكُ ألحقَهُ بالأُوَّلِ

مثل الصّيام مُقتَضّى بالأمر والنَّهي عنْ صيَام يوم النُّحْر وكالطوافِ الأمرُ بإثباعهِ مَعْ نهي مَنْ أحدثَ عن إيقَاعهِ ويبطُلُ الوصفُ لدى النُّعمَانِ لَا غيرُ ذَا يَعُـدُه كَالثَّانِي وحالُ ما أُبِيحَ مع نهْي يَرِدْ كحالِ مَأْمُورِ بهِ فيما قُصِدْ كَالنَّهِي حَالَ الحيض عن طُلاقِ أوْ سفرٍ في حَالةِ الإبَاقِ وإنَّ أَتْنَى بَعَدَ الوَّجُوبِ الأَكْثَرُ منْ قال بالتَّحريم ذاك يُشْعِرُ ٥٧٥ وللإبَاحية الأَقلُ تَالِي وَالوَقْفُ فيهِ لأبي المعَالِي

#### النَّســخُ

النَّسخُ غيرُ مُستَحيلِ عقلًا وقد أَتَى شرعاً وصحَّ نقْـلَا والحدُّ فيه رفعُ حكم شُرِعَــا قد سبقَ العلمُ به أن يُرفعَــا يدخل في السنّة والكتاب إذ بهما النَّسخُ بلا ارتياب وما عَدا هذين يُلفَى راسخًا ولا يكون لسبواهُ ناسخًا وما عليه أجمَعُوا في المُصحف ليس بنسخ ٍ لمُزال الأحْرفِ وَتُنسخُ الآيات بالآياتِ

واختلفوا في المُتَـواتراتِ

والنَّسخُ بالآحاد في ذاك امتَنَعْ

عند سوى الباجِيِّ وَهُوَ المُثَّبِعُ

والنَّسخُ في تلاوةٍ أو حكم ٍ أو

كِلَيْهِما معاً جـوازَه رأَوْا

وسنَّةٌ بها وبالقرآنِ مَعْ

نُحلْفٍ بآحادٍ تواتراً رَفَعْ

والنَّسخُ للفحوي ويبقى الأصلُ

يُمنَعُ والعكسُ الجوازَ يتْلُو

وغيرُ ما يُختَار ذو قـولينِ

بالمنع ِ والجوازِ في الأَمــرينِ

ويُعلَم النَّسخُ من النَّصّ علَى

رفع ٍ ومِنْ إجماع ِ مَنْ قبلُ خَلَا

كذَاكَ من نصٌّ علَى ثبوتِ نقيض أو ضدٌّ فذاك يُـوتِي(١) والحُكمُ أو مَا يقتضِيه المُنتسِخ وَالشَّرطُ تأخيرُ الَّذي به نُسِخْ وذَاك من نَصٌّ عليه يُعْلَمُ والعِلْمُ بالوَقْتين أيضاً مُعْلِمُ حديثِ مَنْ يُعَدُّ هَالكَا قبلَ روايــةِ الأخِــير ذَالِـكَا ودونَ إبدالِ وَمعْهُ يُلْفَلَى بالمِثل أو أثقلَ أَوْ أَخَفًّا وذو الوجوب فيه نَسْخٌ يقّعُ لأصلهِ لا لِلْجواز يَــرْجعُ(٢)

<sup>(</sup>١) في (م) كذا من نصًّ

<sup>(</sup>٢) في (م) لا الجواز

والنَّسخُ من حين البُلوغِ يَثْبتُ والقولُ مِنْ حِينِ الوقوعِ أَثْبِتُ وجَازَ قبلَ قدرةٍ على العَملُ والجزءُ إِن يُنْقَصْ بِهِ النَّسخُ حَصَلُ في ذلك الجزء ويبقَى أصلُهُ والشُّرطُ إِنْ يُرفَعْ فذاكَ مثلُهُ مزيدٍ لم يَحُزْ تَعَلَقُا بأوَّلِ لا نسخَ فيه وَهْوَ كُمَا أُوجبتِ الصَّلاةُ وبعدهَا أُوجــبتِ الزَّ كاةُ وذو تعلُّقِ أبني أنْ يَقْتصِرْ على سواهُ النَّسخُ فيه قد ظَهَرْ ٠٠٠ كمثل أَنْ أُوجِبَ ركعتانِ وَزِيدَ فَى إِقْـامَةٍ ثِنْتُـــانِ

والْخُلْفُ فيما يقبل اقتصارًا لَكُونَ قُولَ النَّسخِ لِن يُختَارَا وذًا كمًا لو زيدَ في الحُدودِ مثالُه التَّغريبُ للمحَدُودِ وإنْ عَرا أصلَ القياس رَفْعُ ففي الأصَحِّ ليسَ يبقَى الفَرعُ الدَّليلُ الثَّانِي: السُّنَّة للقـولِ والفـعلِ وَللإقرار قُسِّمــتِ السـنَّةُ بانْحصَار قولُ الرُّسولِ عند أهل الشَّانِ في مأخذ الأحكام كالقرآنِ والفِعْلُ مِنْهُ إِنْ يكن في العادَهُ السَّعادَهُ ففي اقتفاء نهجه وهْوَ لمُقتضَى الجواز يقتضيي فَحَسْبُنَا منه الرِّضَى بما رَضِي

وفي العبادةِ فما دون السُّبَتْ قيلَ على النَّدبِ وقيلَ قد وجَبْ وإن يكن فيه لأمر امْتشَلْ فالحُكمُ فيه حُكمُ ذَاك المُمتَثَلُ وإن يكن مُبَيِّناً فذا الَّذي حَذْوَ مُبيَّن بهِ قَدِ احْــتُذِي(١) وثابتٌ مَا فعلَ الرَّسولُ لنا سِـوَى ما خـصَّه الدَّلياً. وللبيانِ الفِعلُ ذُو تحصيل من نسخ ٍ أو تخصيص أو تأويل وإن يُعَارضْ فعلُه مَا قالَا فَراجِحٌ مَنْ رَجُّح المقالا

<sup>(</sup>١) في (ك) حدُّوا مبيِّناً به .

لكِنْ مَعَ التّحقيقِ للتَّاريخِ

يُعدُّ أُوَّلَ مِنَ المنسُوخِ
وإن رأى الرَّسولُ فعلًا أو سَمِعْ
قولاً ولم يُنكِرْ فذَا مِمَّا اتَّبعْ
إن كان لا يخفَى عليهِ عَادَهُ
وإن يَكُنْ يخْفَى فلا إِفَادهُ

### فصلٌ في الأخبَار

ثمَّ تقسَّمت لدى الإسْنَادِ

إلى تواتر وللآحادِ

فالأوَّلُ المفيدُ حُكمَ القَطْعِ

هُو الَّذي انتقالُه بجَمْعِ

يبعُدُ في العادةِ أَنْ تواطَّؤُوا

على خلافِ الصِّدقِ أو تمالؤُوا

على خلافِ الصِّدقِ أو تمالؤُوا

وحُدَّ مثلَ النُّهِ قَبَا أَوْ أَرْبِعَهُ وقيلَ مثلُ من يقيمُ الجُمعَهُ(١) أو قوم مُوسى أو كأهْل بَدْر واختارُ فخرُ الدِّين تركَ الحَصْر (٢) والحقُّ فيه أنَّـه يخـــتلفُ وما على عدالة تَـوَقُفُ (٣) وقطَعَ القاضِي بأنَّ الأربعَهُ بيّنةً ليستُ بعِلم وشرطُه اسْتَفَادةٌ لما عُلِمْ بالحسِّ لا مِنْ نظرِ بــه حُكِــمْ ٥٢٥ وتستوي مع طرفيه فيه وَاسِطةٌ في كُثْـر نَاقليـهِ

(١) في (م) أو حُدً .
 (٢) في (ك) بَدْرُ الدِّين .

<sup>(</sup>٣) في (ك) والخلف فيه أنَّه يختلفُ .

ويحصــلُ العِلــمُ لنا بالخَبـر مِنْ طُرُقٍ سواهُ في فهو من الإجماع ذو حصول وخبر الإله والرَّ و قـولُ مَنْ وافقَه مُصدِّقا آحادُها العلمَ يُفيدُ والقولُ في مجتمع حَمِّ العدَدْ فلم يُكذِّبُوا بِ العلمُ اطَّردْ وعن أبي المعَالِ والغرالي يحصلُ من قرائن الأحـــوَالِ كذاك باثنين حصول العلم دُونَ قرينةٍ ليدَى ابن حَزْم

<sup>(</sup>١) في (م) في حُصولٍ .

<sup>(</sup>٢) ذكر صاحب ( النيل ) أن البيت فيه خللاً ومعناه أن ما وافق الإِجماع من الأخبار يُفيد العلم مطلقا وهذا خلاف المشهور .

# فصلٌ في مَراتبِ رِوَايةِ الصحابي

لفظ الصَّحابيِّ لَهُ حَمْلٌ جَلِي أوضَحُهُ سمعتُه أو قبالَ لِسي حــدُّثنِي أُخْـبَرنِي من كلِّ نصٌّ في التَّلاقِي بَيِّن وبعدُ حدَّثَ وقال أُخـــبرَا وعن رَسُولِ اللَّه مثلَه يُرَيٰيٰ(١) وبعدَه (نَهَى الرَّسولُ) أَوْ (أَمَنُ) وفي التَّلاقي كلُّ ذاك قدْ ظَهرْ ثمَّ (أُمِرْنا) اجعلهُ أو (نُهينَا) مُحْتَمِلاً مُقْتَضِيـــ وقد يكونُ فيه ذاكَ النَّــاهِي وعكسُهُ غيرَ رَسُولِ اللَّه

<sup>(</sup>١) في (م) خبّرا.

فإن يكُنْ يُرُوَىٰ عنِ الصّديقِ فَهُوَ مُبَيَّنٌ على التَّحقيــيقِ واللَّفظُ بالسّنّةِ حيث أُطْلِقَا فسنَّةَ الرَّسولِ يَعْني مُطلقَا ومَا كَ (كُنَّا) مُخبِراً بِواقِعِ

کہ (کنا) محبِرا بِواقِع ِ فقاب لِّل لغیر عصرِ الشَّسارع ِ

## فصلٌ في روايةِ غير الصَّحابِي

ولفظُ غيرِه الَّذي به اعْتُنِي سمــعْتُه أخبــرني حــدَّثنِــي

ثمَّ نعَمْ لسائــلِ عن خبــرِ ثمَّ إشـارةٌ إلَى مُسْتَخْبِــرِ

ئمَّ الذي يَقْـرؤه لــدَيْهِ من غيرِ أن يُنكِرَه عــلَيْهِ

وحيثُ قالَ عن رَسُولِ اللَّهِ فمُرسَلٌ ذاك بلا وهُو لَدَى النُّعمانِ مثلُ مَالكِ مُعتَمَـدٌ عَليْــهِ في المسدّاركِ( والنَّقلُ للحديث بالمعنى أُقْتُفِي بشر طِ أَن يَتْرُكَ الأَخْفي للخَفِي مَعْ حِفْظِ معنَاهُ مِنَ الزِّيادَهُ والنُّقص مِنْه حالةً وبالجواز حذْفُ بَعْض الخبَر في غير غايةٍ ومُسْتثنى حَري فَصلٌ في أقسام التحمُّل

أعلى الرِّوَايةِ السَّماعُ مُطْلقًا

من لفظِ شيخِه إذا مَا نَطَقًا

 <sup>(</sup>١) هذا البيت والذي يليه في (ك) متقدِّمَان على قول النَّاظم (ثم نعم لسَّائل عَن خبر) (٢) في (م) مثل ذلك .

وبعدَه قراءة عَالَيْهِ بلفظــهِ مُلتفِــتاً إلَــ ثم سماعُ قارىء وبعده تَنَاوُلُ لما يكونُ عـندَهُ ثمَّ إِذَا شافَه بالإجَازَهُ ثمَّ إذا أجـازَ بالكت وجائزٌ إجازَةُ المسوجُودِ مُعــيَّناً ودونَ مَــا تَقْييـــدِ والخُلْفُ أن يُجاز بالإمكانِ الممنوعُ باتُّفَاقِ لكلِّ مَنْ يكون بالْإطلاقِ فصل في خبر الوَاحـدِ

وخبرُ الواحدِ ظنَّا حصَّلًا · وهُو بنقلِ واحدٍ فما عـلَا

وما روَى عَدْلُ يصحُّ عَقْلَا تعبُّدٌ بِ وصحَّ نَفْلَا وهو لأهمل العلم أصلّ مُعتَمَدُ على شروطٍ فيه عنهم تُعتَمَدُ وإنَّ منها أن يكونَ قدْ روَى مُميِّزاً حالَ السَّماعِ لا سِوَى ومَن يُحَدِّثُ شرطُه الإفهامُ والعــ دُلُ والبلــوغُ والإسلامُ وكلُّ من يجتنبُ الكبائرَا عدلٌ إذا يجتنبُ الصَّغائرُا مَعْ كُلِّ مَا يَقدَحُ فِي المُرُوءَهُ ممًّا من المباحثِ المَشْنُوءَهُ(١)

<sup>(</sup>١) في (م) من المباحات المشنُّوءة .

وَمُنِـعَ التّعديـلُ والتَّجريحُ بواحدٍ وعكسه الصَّحيـــحُ بنسبة الـرُّواةِ لا الشُّهـودِ و جازَ عنْ بعض وقيلَ يكْفِي فيهما الإطلاقُ وشارط العلم وقيل في التّعْدِيــلِ والقولُ بالعكس من المنقُولِ التَّجريـح المُقدِّمُ وقيلَ بِلْ يُـرْجَعُ لِلتَّرْجيح وفَاستٌ ومَنْ له حالٌ جُهلْ يُرَدُّ ما يَرُويهِ والخُلفُ فيما قد رواهُ المُبتَدِعُ أخذأ وتركأ والصّحيحُ يَمْتَنِعْ

وكلُّ مَنْ صاحبَهُ الرَّسُولُ حازُوا به الفضْلَ فهُمْ عُدولُ ومالكٌ فقهُ الرُّواةِ مُشتَرطْ لدَيْهِ إِذْ يكثُرُ بِالجِهلِ الغَلَطْ وإن يك النَّقلُ مُبَيَّنَ الكَذِبْ فغيرُ مَقبُولِ وردُّه يَجبْ لكونِهِ مُخَالفاً في الصُّورَة للمُدْركِ المعلوم بالضُّرُ و رُهُ أو جهةِ التَّواتُر المُقَـــدُّر أَوْ لِلدَليلِ قَاطعٍ مُعتَبَرِ (١) ه ٧٥ أو كان مِمَّا شأنُه إذا وقَعْ تَواتُراً فبانَ عنهُ وارْتَـفَعْ

<sup>(</sup>١) في (ك) أو الدّليل قاطع .

وليسَ بالقادِح ِ فيما قدْ رَونى تساهلٌ إلا الحديثَ لا سِوَلَى ولا خلافُ أكثرِ النّاسِ وَلَا أن كان من لسان عُرْبِ قَدْ خلَا أن كان من لسان عُرْبِ قَدْ خلَا

كذاك لَا يقدَحُ فيما جاءَ بهْ كونُ الَّذي يَرْوي خلافَ مذْهبِهْ

# الثَّالتُ : الإجمَاعُ

وإِنَّ الإجماعَ لأَصْلُ مُتَّبَعْ في كلِّ حينٍ وبحيثُ ما وقَعْ وإن يخالِفْ مَنْ له اعتبارُ فما لإجماع به استِڤْرَارُ

وحدُّه اتِّفاقُ أهــلِ العلــمِ

في زَمنٍ على اتّبـاع ِ حُكــم ِ

وعن دَليلِ أَوْ قِياسٍ يَنْعَقِدُ وإنَّما الخلاف فيه باد إذا أتَى عنْ خبر الآحـــادِ وليسَ مقصُوراً على الصَّحابة والظَّاهِرِيُّ جاعــلٌ ذا دابَــهُ وليسَ شرطاً فيه تعْيينُ العَددْ دليلُه السَّمعُ بحيثُ ما ورَدْ ولا وفاقُ مَنْ يكونُ بَعْدُ فذاك عن وجُـوده يَصُـدُّ وفي انقراض العَصْر خلفٌ وَضَحَا والمنعُ لاشْتِراطِه قد صُحِّحًا فواجبٌ لَـهُ اتِّبـاعٌ سَرْمَـــدَا

والاتفاق بعد الافتراق يجوزُ أَنْ يقَعْ علَى الْإِطلاقِ وحيثُما لأهْل عَصْرِ قَدْ خَلا في الحُكم قولانِ لهم فما عَلا فلا يُجِيزُ غيرُ أَهْلِ الظَّاهِر إحداث قُولِ ثَالثِ وجائِزٌ أَنْ يُحْدَثَ الدَّليلُ للأكثرينَ وكــذَا التَّــأويــلُ وليْسَ غَيْرُ القاض بالمُعْتَبر في شيءِ اِجماعَ لفيفِ وكلُّ علم يَرْتضِيهِ النَّظرُ إجماعُ أهلهِ بهِ ثمَّ السُّكوتيُّ مِنَ الإِجمَاعِ وحُجَّــةً رآهُ ذو النِّــــزَاعِ

ومالكُ تقديمُه على الخبَـرْ إجماعَ أَهْلِ طيبةٍ قدِ اشتَهرْ وهُو معَ الخلافِ والوفَاقِ من أُوجُهِ التَّرجيح باتِّفَاقِ وعن أولي مذاهب مَعرُوفَهُ مُعْتَبِرٌ إِجماعُ أَهْلِ الكُـوفَهُ والقولُ للعِترةِ في قَضِيَّــهُ قومٌ رأوهُ حُجَّةً مَـرضَّية ٠٠٠ كذاك قولُ الخُلفاء الأربعَهُ بعض رأوهُ حُجَّةً متَّبَعَهُ وليسَ حُجَّةً على الصَّحَابي مذهب غيره من الأصحاب واختيرَ أَنْ يعمَّ ذا الحكمُ البشرُ وقيلَ قولُ العُمريْن يُعْتَبَـرْ

والقولُ إِنْ يُرْوَ عنِ الصَّحابَهُ دونَ مُخَالفٍ يَرى اجْتنَابَهُ

إِن كَانَ عندهُمْ مِنَ المُنتَشِرِ

فَهُو بالإجماع السكوتيِّ حَرِي

أو كان لم يَذِعْ فَإِنَّ مَالكًا

يراهُ حُجَّةً فخُذْ بذالكا

ونُحلْفُ أصْحابِ الرَّسول إن نُقْل

على تَعارضِ الدَّليلَيْنِ حُمِلُ

وكَثْرَةُ العِدَّةِ تَرْجِيحٌ كَفَا

كذا إذا وافقَ بعضُ الخُـلَفَا

ثمَّ التَّراخِي لِدَليلٍ ثَلنِي مُعْتَمدٌ إِنْ يَسْتو النَّقْلَلانِ

الرَّابعُ: القِيَاسُ

الْأَخذُ بالقياسِ مُضْطَرُّ لَهُ وجلُّ أهلِ العلْمِ يقفُو سُبْلَهُ

وإنَّما نُـوثِرُه اتَّبَاعَا إذا عَدِمْنَا النَّصَّ وَالإجماعَا وأنكر القياسَ أهلُ الظَّاهر ورأيهم في ذاك غيرُ ظاهر يعمُّ في الأحكام عند الأكثر وخالفَ النُّعمانُ في المُقدّر ولا يُرَى القياسُ للجُمــهُور يدخُلُ فِي الأسبابِ لِلْأُمور ثمَّ علَى الرُّخصَةِ لِا يُقَاسُ القياسُ والشَّافِعتُّى شأنُّـه جائـزٌ للأكــثر تعبُّدٌ وواقعٌ في الأَشْهَر وحدُّه إثبات حكم اسْتقرر لغير ذي حُكم بأمر مُعْتَبرْ سُمِّيَ وصفاً جامعاً ويُــدْعَى ذو الحكم أصلاً وسوَاه الفَرعَا

والشَّرطُ في الأصل بحيثُ ياتِي خروجُه عن التَّعبُّداتِ ومثلُه ما الْحتص الرُّسُولِ فذا وذا ليسَ من المعقرل والخلفُ أن يكونَ فرعَ أصْل والشَّرطُ في الفرع ِ اتِّباعُ الأَصْلِ في وصْفهِ الجَامعِ ثمَّ لَا يُرى وحكمُه بالنُّصِّ قَدْ تقــرَّرا وشرطُ حكم الأَصْل أَن يَتَّفِقَا عليه مَعْ خصمٍ به أو مُطَّلقا لم ينتسخ قد انتمى للشُّـرع ِ معَ الثُّبوتِ عن دليلِ شُرْعِي أعلاهُ مَا السُّكوت عنهُ حلَّا مثلًا لمنطُوق به

و ١٢٥ كالعبد والأمّة في الإعتاقِ والضَّرب والتَّأفيفِ في الإلحَاقِ وفي النُّصوص جُلُّهُمْ قد جعلَهُ ومُنكِرُ القياس ممَّن أعْمَـلَهُ القياس قَدْ عـزَاهُ قياسَ لا فارقَ قد سمَّاهُ ثمَّ يلى ذُو عِلَّةٍ وهُو الَّذِي من وصْفِه الجَامع حُكمُه احْتُذِي كمنع بَيْع الخمر للتَّحْريم حَمْلاً علَى مُحرَّم الشُّحُوم غضبان مِنَ القضَاء قِيسَ عليه كثرة الإعـياء والجوعُ مَعْ إِفْراطِهِ والعَطشُ وكلُّ مَا عن نظرِ يُشَـوِّشُ

ولا يُقاس تاف الأشياء لأنَّ فَعْلَانَ لِلامْسِتِلاء وهُو من الحُجَّةِ دُونَ بَاس عند جميع مُثْبتِي القيَ وبعدَهُ المنسوبُ للمُناسَبَهُ وسوف يُسْتَوْفَى بحيثُ ناسبَهُ قياسُ الشّبية ومَالِكُ كغيرهِ قال وهُو الَّذي يكون فيه وصفُهُ ليسَ بعِلَّةٍ فبان وهُ و تَشْبِيهُ الأَرُزِّ مثَلَا بالبُرِّ في وصْفٍ عليهِ اشْتَملَا بشرط أن يكون ذا اعتبار كالطّعم والقُوتِ والِادّخــارِ

# فصلٌ في مسالك العِلَّة

وتُعلَمُ العِلَّةُ بالإجــمـاعِ والنَّصِّ والنَّصُّ عَلَى أَنَّـواع ِ فبعضُه يكونُ بالتَّصريـح ِ ومنهُ بالإيـماء والتَّلويــح ِ فأوَّلُ بالذِّكر والإفهام بمِثْل (كيم) و (البًا) و (مِنْ) و (لام) وذكرهُ مُقدَّماً قد يحصُلُ كَمِثْل (قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزلُوا) والثَّانِ مَا يكونُ بالإيماء (بإنَّ) أو (رَأَيْتَ) أو بالفاء(١)

<sup>(</sup>١) في (ك) ، و (م) بَانِ أُو أُرأيت ، والوزن بهذه الصورة فاسدٌ لذلك حذفتُ همزة الاستفهام عَلى تقديرها ليستقيم الوزن .

والثَّالَثُ التَّلويحُ بالتَّرتيب للحكم فيه وبفًا التُّعقيب كمِثل (واقَعْتُ) فقالَ (كَفُّرُوا) ومَا لتعقيبِ (جَنَى فَعَزِّرُوا) وبعضُها يُدْرَىٰ من اسْتنباطِ بالسَّبُر والتَّقسيم للمناط ما سُمِّي بالمناسبة مَا نَاسِبَهُ وبالإخالة على وذاك تَخريجُ المنَاطِ وهُو إِنّ تعيينُها من غير مَذكُورِ زُكِنْ مثلُ الرِّبَا في البُرِّ أو مِثَالِهِ إِذ تُقْتَضَى عِلَّتُه مِنْ حَالِهِ وذاك باعتبار وصف ظاهر مُنَاسِب مُنْضَبِطٍ لا ئــافِر ٢٥٠

وإن يكن خفيًّا أو لَا ينضَبطُ فَبِالْمَظِنَّةِ الرُّجوعُ يَرْتبطْ(١) وإن يَكُن يقْصُرُ عن تَأْثِيرِ لم يُلتَفتُ كاللُّونِ وربُّما قد تَخْرمُ المُنَاسَبة مَفْسَدةٌ قد ساوتَ أو مُغَالِبَهْ وإن يك التَّعيينُ ممَّا ذُكِـرَا فذاك تنقيحُ المناطِ كَمِثْل مَا قد جاءَ في الكُفَّارُةِ بمُفسِدِ الصَّوم وهْوَ اعْتِبَارُ مَقْتَضَى المْفَهُوم مِن جهةِ التَّأْثيرِ والعُمــوم ِ

<sup>(</sup>١) في (ك) فللمظنّة .

مَع اطَرَاحِ مُقْتضِي الخُصوص في الحالِ والزُّمانِ والشُّخُوص ولفظ تحقيق المناط يُطْلَقُ بحيثُما تَعْيينُها مثل جزاء الصَّيدِ في المِثْليَّة فَإِنُّهِــا معلومَــةٌ وقد يُري استنباطُها اسْتِشْعارَا من حَالِ حُكُم معَ وصْفِ دارًا وذا الَّذِي سُمِّى بالْقِيَاسِ بالاطراد معَ الانْعكاس

فصل (في قُوادِح القِياس)

وللقياس مُفسدات إن بَدَتْ فيُبطِلُ القياسَ منها منها إذا مَا خالفَ الإجْمَاعَا أو خالفُ النُّصَّ اقْتَضَى امتنَاعَا

وللعُموم ما له من بَاس لمُثْبِتِ التَّخصيص بالقياس ووَصْفُه الجامِعُ إِنْ مِنْه عُدِمْ وفي قُصور عِلَّةٍ ذاك ثمَّ وجودُ الحكم دون العِلَّهُ قدْحٌ يُسَمَّى العكسَ فاتْبعَ أصلَهْ وهُو اعتبارُه إذا ما اتُّفِقَـــا أن ليْسَ للحُكم سِوَاهُ مُطْلقًا والنَّقْضُ كُونُ الُوصْفِ دُونَ الحُكْمِ وفيه خُلْفٌ بينَ أَهْلِ العِلْم والقَلْبُ أَن يُثبتَ بعضُ الخَصْمِ بعلَّة الآخر ضدَّ الحُكم والفرقُ إبداءٌ لوصفٍ اسْتَقُرْ مُناسِبِ للحُكم مِمَّا يُعْتَبرُ

وليْسَ بالقَادحِ عندَ النَّظرِ غيرُ مُنَاسبٍ ولا مُعْتَبَرِ ونقصُ شرطٍ من شروطِه الَّتِي تقرَّرتْ مِنْ قَبْلِ ذا وَحُدَّتِ والقولُ بالمُوجَبِ مَا الأَدَّلَـهُ جميعُـها مَعْـهُ بِمُستَقِلَّـهُ وذاكُ تسليمُ الدَّليلِ الكافِي وضرفُه عنْ موضعِ الخِلَافِ

#### ذكر الاستصلاح

وإنَّ للمصلحةِ المشهُورَهُ لأضْرُباً ثلاثةً مَحْصُـورَهُ ١٧٥ ما جنسُه شرعاً بِه مُطَالَبَهْ فذالكَ القياسُ ذو المُنَـاسَبهُ وأصلُه تحصيلُ قصدِ الشَّارعِ

كجعل كلِّ مُذْهِب للعَقْل كالخمر في امتناعهِ للأكْـل والثَّانِ مُلغَى عندَ كلِّ ذي نظرْ لكونهِ في الشُّرعِ غيرَ مُعْتَبُرْ كأنْ يقال مالكُ الرِّقَاب تكفيرُهُ بالصُّومِ للعِقَابِ أو أَنْ يُقالَ حَامِلُ الأَثْقَالِ يأخذُ بالفِطْر كذي التُّرْحَالِ(١) ومُترفّ في حالةِ الأسْفَار يُمْنَعُ مِن قَصْرٍ وَمِنْ إِفْطَار فكلُّ ذا لم يُعْتَبُّرْ في الشُّرعِ فهُو خر جَمِيعُه بالمَنْعِ

<sup>(</sup>١) في (م) كذا الترحال.

وثالثٌ مَا لَيْسَ بالشَّرعِ اتَّضحْ بأنَّـهُ مُعْتَبَـرٌ أو مُطَّـرَحْ

وذا يُسَمَّىٰ عندَهُمْ بالمُرسلِ وكمْ لَهُ كمَالِكٍ مِنْ مُعْمِلِ

وفي الضُّرُوريَّاتِ لِلْغَزالِـي

يَرى اعْتبارَهُ في الاستعمالِ

مُشْترِطاً مَعْ ذاك في القَضِيَّةُ

وُرودَها قطعيَّةً كُليَّة

### ذكرُ الاستِدْلَالِ

و نُحذُ بالاسْتِدُلالِ حيثُما ورَدْ وهُو عَلَى قسمين كُلِّ اعْتُمِدْ وحدُّه أخذُ دليلٍ قصد أَنْ يُفضِيَ للحُكم عَلَى أَهْدَى سَنَنْ

فَأُوَّلُ مَادَلُ مَلَـزُومٌ عَلَى لازمه فيه وعَكْسٌ قد خَلا فاللَّازِمُ الَّذِي لِلَامِ يَقْبَلُ وَ (لُوْ) عَلَى الملزوم ممَّا يدخُلُ ويرفعُ الملــزومَ نفـــيُ اللَّازم وذاك بالإثباتِ غَيرُ لازم الملزومُ حيثُ ثبتَـــا ثبتَ لَازُمٌ ودَعْ عَكَساً أَتَنَى والسَّبرُ والتَّقسيمُ ثانِي قِسْمِ تقريرُ أوصافٍ بقَصر الحُكْم (١) والأُخْذُ بالنَّفي وبالإثباتِ حتَّى يُرِي المطلوبُ منْهُ ياتِي

(١) في (ك) بِحصر الحكم.

وَنوعُ الاستصحاب ما أبانًا إبقاء ما كان على ما كائــا واعتمدَ الصِّحّة فيه الأكثرُ وفيه للنُّعمانِ خُلْفٌ يُذْكُرُ البراءةُ الأصليَّهُ وهُو البقا عَلَى انْتِفَا الحُكميَّةُ حتَّى يَدُلَّنا دليلٌ شُـرِعَـا على خلافِ الحكم فيهما معًا والخُلفُ موجودٌ بأصلِ ثَانِي للابهري وللأصب والشَّافعيُّ عنهُ أصلٌ مُطَّردُ الأَخذُ بالأَخفُ حيثُمَا وُجدُ

<sup>(</sup>١) في (م) بأصل الشَّاني ، ولعلّ صوابه ( بالأصل الثَّاني ) وهو البراءة الأصلية .

## ذكرُ الاستقراء

وهماك الاستقراءَ نُحذْهُ رَسْمَا

تَتَّبعُ الجُزئِّي حُكماً حُـكُمَا ثُمَّ يُركى والحكم فيهِ يَطَّردُ

بذلِك الحُكم بحيثما يَرِدْ

فيحَصُلُ الظَّنُّ بأنَّ مَا قُصِدْ

يكونُ حكمُهُ كحُكم مَا وُجِدْ

وربُّمَا قَدْ ينتَهِي في الشَّرعِ

لِأُنْ يُفيدَ فيه حُكمَ القطعِ

#### ذكر الاستحسان

وبعضهم يَنْسُبُ للنُّعْمَانِ

على الخُصوصِ نوعَ الِاستِحْسَانِ

ومالك ليس له بمانع

وقد رَوَوْا إنكارَه للشَّافعِي

وإنّما الظّاهِرُ فيه أن يُرى
بمُقْتضَى تفسيرهِ مُعْتَبَرَا
ومُرتَضَىٰ حدوده المَرويَّهُ
الأَخدُ بالمصلحةِ الجُزئيَّهُ(١)
فيما يقابِل القياسَ الكُلّي
لأنّهُ من مُسْتَحْسنَاتِ العَقْلِ

### ذكر العُرفِ والعادَةِ

العرفُ ما يُعرفُ بين النَّاسِ ومثلُه العَـادةُ دونَ بَـاسٍ ومُقْتضَاهمًا معاً مَشْـروعُ في غير مَا خالفَه المَشْرُوعُ في غير مَا خالفَه المَشْرُوعُ

في (م) ومُقتضى حدوده .

سَدُّ الذَّرائِع

وعندهُم سدُّ الذَّريعةِ انحتَمْ

في مثل الِامتنَاع من سَبِّ الصَّنمْ

وبعضُها لم يُعْتَبَرُ كالحَجْرِ

منِ اغْتراسِ الكُرْمِ خوفَ الخَمْرِ

وقسمُها الثَّالثُ عندَ مالكِ

مُعْتَبِرٌ لدَيْهِ في المسالكِ

كَمِثْلِ دَعْوَى الدُّم ِ دُونَ المالِ

في رأيهِ والبيع ِ للآجَــالِ

مبحثُ شرع مَنْ قَبْلْنَا

وقيلَ في هل شرعُ من عنَّا مضَى

شرعٌ لنَا في غيرِ ما الشُّرعُ اقْتضَى

بالمَنع والجوازِ والتَّفصيلِ

بِمنع غيرِ شِرْعةِ الخَليلِ(١)

(١) في (م) لِمَنع غير .

#### الإجتهاد

الاجتهاد بذل وسع المُجتَهِد

في النَّظرِ المُبدِي لما الشَّرعُ قصَدُ

ورَاجِحٌ أَنَّ الرَّسُولَ اجتهدَا

في غيرِ مَا الوحيُ بهِ قد وردًا

وفي (عفا الله) دليلٌ قَاطِعٌ

ومِنْ (لو استقبلْتُ) ذاكَ شَائِعُ

وجازَ بعدَ موتِه اتَّفَاقَا

وقبله لِغَائبٍ وِفَاقَا

واختلفُوا في حاضرٍ وإن وُجِدْ

قولانِ عن مُجْتَهدٍ في مُتَّحِدُ

وقتاً فإن رَجَح وَاحِدٌ قُبِلْ

أَوْ لَا فَذَا وَذَا لَدَيْهِ يَحْتَمِـلُ

٥٧٥ فإن يكُ التّاريخُ ممَّا حُقِّقًا فَإِنَّ ثَانِياً رُجوعٌ مُطْلَقًــا وعندمًا يُجْهَلُ وقتٌ فَرطًا إِن أَمْكُنَ الجمعُ وإلَّا سقطًا وهُو إذا ما نُسِيَى اجْتِـهَادَهُ فيما يُعيدُ سائِلٌ أعادَهُ وليُفْتِ بالثَّانِي فذاك المُرْتضَى و هَبْهُ أَبْدَى عكسَ مَا كَانَ ارْ تضَي وليس لازماً إذا مَا ذَكرًا فَتياهُ فيه أن يُعيدَ النَّظ َ الرَّا وفي تَجَزِّي الإجْتهادِ قد سُمِعْ خلفٌ فمُثبتٌ له ومُمْتَنِعْ(٢)

<sup>(</sup>١) في (م) فتياهُ فيها .

<sup>(</sup>٢) في (م) يبدأ الفصل من هذا البيت.

## فَصْــــــلّ

ومَا بِهِ التَّكليفُ شَرطُ المُجتَهدُ والفَهُمُ والحفظُ وعِلمُ ما اعْتُمِدْ والحفظُ لَــهُ أوَّلُهُ الكتابُ أَهَــُمُ مَا مِنْ ما كان في الأحكام فَإِنَّهُ أَكُملُ في النَّاسِخَ والمَنسُوخَا ومًا اقتضَى في علمِه والحفظُ للحديثِ أَوْلَىٰ ما اعتَمدْ وللأصُولِ فهي لِلْفقهِ عَمَدُ(٢) وللمُهمِّ مِن لِسَانِ العَـرب وللفُروعِ فَهِي لُبُّ المَطْلَب

<sup>(</sup>١) في (ك) ما كان مِنَ الأحكام . (٢) في (م) فهي للعِلم .

فليَعْتَمِدُ لِأَهْلَهَا مَا فَصَّلُوا وفرَّعوا في كُتْبهمْ وأُصَّلُـوا فليقتفِي آثارَهُمْ مُصَحِّحًا وينتقِي أَقْوالَهِم مُرَجِّحَا(١) سِوَى مَا مرَّ في التَّنبيهِ وكلَّ علم فلَهُ مُجْتَهِدُ عليه في تقريره يُعْتَمـــدُ وهُو الَّذي أصلحَ ذاك العِلْمَا ونالَهُ مَعْرِفةً وفَهُمَا فصلٌ في التَّصويب والتَّخطِئةِ وفي الأصول واحِدٌ مُصِيبُ وءاثِم سواهُ لا يُصِيبُ

<sup>(</sup>١) في (ك) وينتقي آراءهم .

ومُسْقِطُ التأثيم مِثُل العَنْبَرِي مَا قــولُه في ذاكَ بالمُعْتَبرِ وفى الفروع ِ فالضَّرُوريَّاتُ مُجْتهد فيها له افْتياتُ وإنَّهُ لمُخطىءٌ إجمَاعًا مُكَفَّرٌ إِذْ خالفَ الإجماعَا وبعضُ مالم نَدْرِهِ ضَرُورَهُ المشهُوَرَهُ وهُو منَ المسائِل قد أجمعوا عليه في الأمصار في سائر البلادِ والأقطيار فالمُتصدِّي لاجتهادٍ مُخْطِيءُ مُفَسَّقٌ بمِثْلِه لَا يُعْبَا وسائرُ الفُروعِ وَهُوَ مَا اخْتُلِفْ فيه والإجتهاد فيها قدْ أُلِفْ

٧٥٠ قيلَ مصيبُ الحقِّ فيها واحِدُ وقيل بَلْ كُلِّ مُصِيبٌ وَاجِدُ لِلشَّافعيِّي الخلف والنُّعمانِ ومَالِكٌ عنهُ رُويْ القــولانِ وباتّفاقٍ مخطىءٌ لن يَأْثمَا إِن يَجْتَهِدُ وإِن يُقصِّرُ أَثِمَا وحيثُما التَّصويبُ رأياً اعْتُمِدْ فالحكمُ تابعٌ لظنِّ المُجْتَهِدُ

وقيــلَ بَلْ أمـــارةٌ تُبديـــهِ

# فصلٌ في التَّقليدِ

للعلماء الخلفُ في التَّقليدِ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّقْييدِ

ففي أصولِ الدِّين عند الأكثَر أهل الكلام ذاك بالمنع حَـري وأكثر النَّاس المُحَـدِّ ثينَا وَغيرُهم أَجَازَهُ تَلْقينَ وذا الَّذي رجَّحة من نظَـرَا إِذِ الرَّسُولِ لَم يُكَلِّفُ نَظَـرَا وَفِي الفروعِ المنعُ في المَعْلُوم ضَرُورةً يُرَى من المَحْتُوم ومَا مِنَ الفروعِ يُدْرَى نظرَا جـوازُه للأكثرين اشتهرا فغيرُ ذي العلم من الأنام يُقلُّدُ العالِمَ بالأحكام والحدُّ أَخْذُ القولِ بالقَبُــولِ من غَير أن يَطْلُبَ بالدَّليل

و فعلُ مَا فيه الْحتلافُ دُونَ أَنْ قلَّدَ فِي التَّأْثِيمِ خُلْفٌ لِم يُشَنِّ (١) ومن لَهُ شيءٌ من المعَـــارفِ قُلُّدَ والأصلُ القضا بالقائفِ وفي النُّوازلِ جوازُه اجْتُبي ونقلُه من مذهب لِمذْهَـب مع اعتقادِ العلمِ في المُقَلَّدِ ولا تُرَىٰ الرُّخصَةُ أَصلَ المُقْصَد ولا يَرَى في فعلهِ ابْتَداعًا يأتي بما يخالِفُ والحكمُ لا يُنقَضُ بالإطلاقِ

في الإجتهاديُّاتِ بِاتُّفُاق

<sup>(</sup>١) في (م) ما فيه خِلَافُ .

ما لم يُخَالِفُ قاطعاً فَيُنقَضُ مِنْهُ ومِن سواهُ حينَ يُعْرَضُ أَوْ خَالف اجتهادَه في الحكمِ أو خالف اجتهادَه في الحكمِ أو نصَّ مَنْ قلَّده في العلمِ

# فصل فيمن يجوز له الإفتاء

يُفتي الورى في الدّينِ بإستحقاقِ
من حَازِ الإجتهادَ بالإطلاقِ
وقيل بل يكفيهِ أَنْ يَجتهدا
في مذهبٍ يجعلُه مُعْتَمدا
لكن من المذاهبِ المشهورَه
مع اقتفاء السُّنة المأثُورَه وذَا الّذي بِه استمَر العَملُ
مُذْ أَزْمُن وليس عنه مَعْدِلُ

و٧٧ وشرطُهُ مَعْ علمهِ عدالتُهُ وتَقْتَفِي بفعلِه مقَالتُهُ والإجتهاديَّاتُ فيها يُفْتِسي بالرأي دون غيرها المُسْتَفْتِي وإنَّما الفَتُوني بما فيه عَمــلْ وغيرُه يَصُدُّ عنه مَنْ سَأَلْ ومُكثِرٌ فيهِ السُّؤالَ لَا يُقَرُّ ويُقْتَدى فيه بما قَضَى عُمرْ ولا خلافَ أنّه يُقلّلُدُ غَيرُ أُولِي العلم الذي يُعْتَمدُ وعَالِمٌ لا بأسَ أَنْ يَسْتَفْتِي مَنْ فُوقَهُ مَمَّنْ لَهُ أَنْ يُفْتَى هذا إذا لم يبلغ ِ اجْتهادَا فَإِنْ يَكُن بُلُوغَهُ اسْتَفَادا

فَذَا لَـ أُ التَّقْلِيدُ عند الأَكْثر مُمْتَنِعٌ وَلْيَسْتَنِـدُ لِمَـا أُرِي أُعْلَمَ منه في مُطْلقاً وذَا وبعضهم يجيز أَحْمَدُ فِيهِ حَذْوَ إِسْحَاقَ احْتَذَى وحيثُ مَنْ يفتِي أُولُو تَعدُّدِ تخيُّر الأفضل حُكمُ المُقْتدِي وقيلَ بَلْ مَا اخْتَار فَهُوَ كَافِ ثُمَّ إِذَا أَفتوهُ تقليدُه مَنْ شاءًا قيلَ لَهُ والأخذُ بالأحوط عليهما أن يجتَهدُ بمَذْهَب لِعالم وَمُنِعَ اسْتِفْتَاء ذِي جَهَالَةِ في حَالةٍ من علم

وجَازِ الْافتاءُ لِغيرِ المُجْتَهِدُ بِمذهبِ لعالم قَدِ اعتُمِدُ إن كان ذا تمكّن من النَّظرْ و آخِداً منه بحَظٌ مُعْتَبِرْ وقيل إنْ مُجْتَهِدٌ قد عُدِمَا وَمُطْلَقاً والمنعُ قُولٌ عُلِمَا التّعـادل والتّرجيح إذا الدَّليلانِ تعارضًا ولم يُقْدَرُ على الجمع ولا النَّسْخُ انْحتَمْ يُرجَعُ لِلتَّرجيح عند مَنْ مضي والمنعُ للبعضِ وَليسَ مُرْتضَى وإنْ يكُ الترجيحُ عنهُ ينتفِي يُرجعْ إِلَى تَقْليدِ أَو تُوقُّفِ عند سوى القاضيي وأصلُ الأبهر

المنْعَ مُقتضٍ وَعكسَهُ اذْكُرِ

ويدخلُ التَّرجيحُ في الظنيِّ لا في الذي يُنْسَبُ للقطعيِّ والواجبُ الأخذُ بمعلوم إذا

عارضَ ظنًّا غيرهُ لا يُحْتذَى عَارِضَ ظنًّا غيرهُ لا يُحْتذَى نُقدُّم التّاريخ فيه أو جُهِلْ

وسابقُ الظنِّ على النَّسخ ِ حُمِلُ

وظاهرُ السُّنَّةِ والكتابِ في

تعارضٍ ثالثُها التَّوقُفِي ٨٠٠

وإِنْ يَكُنْ فِيهِنَّ ذُو احْتَياطِ

وَفِي النُّصُوصِ الأَخذُ بالمُحْتَاطِ

والمنعُ لِلقاضِيْ وما قدْ وافقه

حكم القياسِ رَاعَوُا المُوافقَهُ

فصل في الترجيح باعتبار حال المروي

وغالبٌ إِنْ عارض الأَصْلَ رَجحْ وقيــل عكسُــه وأَوَّلُ أَصَــحْ

وَرُجِّحُ التَّكرارُ في مَثْن الخَبرْ أَوْ كُوْنُ لفظِهِ حقيقةً صدَرْ أو مُسْتَقِلًا أو فصيحاً أو أتى في حكم العَقْل لَهُ قد أَثْبتَا أو كان حَاكِماً على الْآخَر أَوْ لَمْ يُتَّفَقُ أَنْ نُحصٌّ بِالَّذِي رَوَوْ ا أَوْ سَالِمًا مِنِ اضْطِرابِ أَو نُقِلْ بسبب معناهُ فيهِ قَدْ عُقِلْ أو كانَ في المُرادِ نصًّا أوْ وَرَدْ يدلُّ مِنْ وَجْهين فَهُو المُعتَمدُ مَعْنَى لَهُ مُتَّحِدِ مُخْتَلْفاً فِي ٱللفْظِ لَا فِي المقْصَدِ عَملُ السَّلفِ مُقْتَضَاهُ مَعَ اطُلَاعِهمْ عَلَى

أودلٌ فيهم عَلَى تنزيهِ فصل في التّرجيح باعتبار حال الراوي بالرَّفع للرَّسولِ والتَّعدادِ وَاللَّفْظِ قَدْ رُجِّحَ وَالْإِسْنَادِ الإسم والتّأُنُّحـر وصِحَّةِ العقلِ بطُولِ الْأَعْصُر وباعتاد في اللسانِ العَربي أَوْ لِيَشْرِب ونسبة للفقه وباشتهار الفضل والعدالة بالسَّما ع أو من رواهُ أَوْ مُثْبِتٌ للحكم باتِّفَاقِ رُوَاتِهِ أَوْ حَسَنَ أُو عَاضِدٌ إجماعُ أهل طَيْبَةِ لَهُ أُوالنَّاقِلُ ذو

أو كونُه بِقصّةٍ مُنْتَقِلَهُ أو يَشْهَدُ العقلُ والاجماعُ لَهْ أو الكتابُ شاهـدٌ لِنَقْلهِ أو سُنَّةٌ تواتَرتْ لمِثْلهِ أوْ سُنَّةٌ تواتَرتْ لمِثْلهِ أوْ كان سَالماً مِنِ اضطرابِ أوْ مَنْ روى مِن عِلْيَةِ الْأَصْحَابِ

## فصل في ترجيح الأقيسَة

وفي القياسِ يدنحُلُ التَّرجيحُ فَمَا سِوَى ذِي عِلَّة مَرْجُوحِ ورُجِّحَ القياسُ ذُو المُنَاسَبة

عَلَى الَّذِي لِشَبَهٍ قَدْ نَاسَبَهُ ورُجّحَ الْأَجْلَى عَلَى سِوَاهُ

عِندَ الَّذِي بِذَاكَ قَدْ دَعَاهُ

وفي قياسِ عِلَّةٍ تَرْجيحُ

بِكُونِهَا النَّصُّ بِهَا صَرِيحُ

أُو أَن تُرَىٰ فُرُوعُها قَدْ عَمَّتِ أَوْ كُونِهَا الْأُوصَافُ فيها قَلَّتِ ٨٢٥ أو كونِهَا أُعمَّ أَوْ أَنْ تُلْفَى وَصْفاً حقيقيًّا وذَا لا يَخْفَى أَوْ كُوْنِهَا مُتَّفَقاً عَلَيْها أَوْ قَلَّ خُلْفٌ عِنْدَهُمْ لَدَيْهَا وباطِّرَادِهَا مَعَ انعكاسِها أوْ بتعدِّيها لَـدَى قياسِهَا أو كانَ أَخذُهَا منَ أصل نُصًّا أَوْ لَا يُرَىٰ الْأَصْلُ بِفَرِعٍ خُصًّا أَوْ جُمْلَةٌ مِنَ الْأُصولِ تَشهدُ بحكمِهَا أو لقياس يُوجَـدُ في بعضها ما مُقْتضاهُ القطعُ أَوْ أَنْ يُرى مِنْ جنس الأصل الفرعُ

أَوْ كَانَ الأَصْلُ حَكُمُهُ يَثْبُتُ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ تُواتِرِ فَيْهِ زُكِنْ أسباب الخلاف

إِنَّ مِنَ أسبابِ الخلافِ جُملهُ مَا مَرّ من تَعَارُض الأَدِلُّـهُ والجهلُ بالدُّليل كالأخبَار وَ الْخُلْفُ فيما صَحَّ من أُحْبار والْخُلْفُ في نوعٍ منَ الدَّليل كَأَضْرُب القياس في التَّمثيل أُو اخْتَلَافُ أَوْجُهِ الْقِرَاءَةِ

وَمِثْلُهُ الْخِلَافُ في الرِّوَايةِ

أُو اخْتِلَافُ أَوْجُهِ الْإعرابِ في نصِّ الْكتَابِ أو حَدِيثٍ اقْتُفِي

وَالْخُلْفُ فِي قَاعِدَةٍ أَصْلِيَّهُ

وَالنَّسْخِ وَالْإِحْكَامِ فِي قَضيَّهُ

وَالحَمْلِ للمُحْتَمِلِ اللَّهْظِ علَىٰ بَعْضِ الَّذِي مِنَ المعاني احْتَمَلَا كمثل الاشتراك والعُموم والحذف والمجاز والمفهوم والأمر هَلْ محلَّه الوجـوبُ وَالنَّهِي هَلْ تحريمُه المطلوبُ وَهَلْ عَلَى إِباحَةٍ للْوَاقِعِ أَوْ غَيْرِهَا يُحْمَلُ فِعْلُ الشَّارِ عِ وَقِسْ عَلَى ذاك فَفي ذَا القَدْر كِفَايةٌ تُرشِدُ مَنْ يَسْتَقْري وما لَهُ قصدى فقَدْ تمَّمتُهُ

وما له قصدي فقد تممنة منه وما له قصدي فقد تممنة منه وسمته منه وسمته منه وسمته فكان لما نحص بالقبول المعنى لها من مهيع الأصول

والحمدُ للَّهِ الذي بِحَمْدهِ يسْعَدُ مَنْ قدَّمهُ لقَصْدهِ يسْعَدُ مَنْ قدَّمهُ لقَصْدهِ ثَمَّ صلائه بِلَا تناهِ على محمَّدٍ رسُولِ اللَّهِ وَالْهِ وصحبهِ السكرامِ والتَّابِعين القُدوةِ الأعلامِ والتَّابِعين القُدوةِ الأعلامِ الله وتوفيقه.

## الفهرس

| الصفحة |                                           | الموضـوع                                |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0      |                                           | تقديم لمصطفى مخدوم                      |
| 9      | *************************                 | مقـدمــة                                |
| ۱۸     |                                           | النسخ المعتمدة                          |
| 11     | ***************************************   | مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 70     | ht=14************************************ | مقـــدّمة في علم الأصول                 |
| 77     | *********************                     | مــُـدرك العقل                          |
| 2      | *********************                     | مــراتب المعرفة                         |
| 79     | **************************************    | الدّليل وأنــواعه                       |
| 44     | ***********************                   | 1                                       |
| 4 5    | ***************************************   | أسمـــاء الألفاظ                        |
| 40     | ***************************************   | المشـــترك                              |

| 77  | الحقيقة والمجـــاز                |
|-----|-----------------------------------|
| ٣,٨ | المقتضيات المحتملة                |
| ٤.  | المنطوق والمفهوم                  |
| 2 2 | الأحــكام                         |
| ٤٨  | الاسباب والشروط والموانع          |
| ٥٣  | أوصاف العبادة                     |
| ٥٦  | المقاصد الشُّرعيَّة               |
| ٦.  | التكليف                           |
| 77  | شروط التُّكليف                    |
| 7 8 | الحــقوق                          |
| 70  | أفعال المكلف                      |
| ٦٨  | الأدلّة الشرعيّة                  |
| 77  | المحكم والمتشابه                  |
| ٧٤  | المبين والمجمل والظاهر والمــؤوّل |
| 77  | البيـــان                         |
| ٧9  | العموم والخُصوص                   |
| ٨٢  | التخصيص                           |

| ٨٧   | الاستثناء                |
|------|--------------------------|
| ٨٨   | المطلق والمقيّد          |
| 9.   | الأمر والنَّهي           |
| 90   | النسـخ                   |
| 99   | السّـنة                  |
| 1.1  | الأخـــبار               |
| 1. 2 | مراتب رواية الصَّحابي    |
| 1.0  | رواية غير الصَّحابي      |
| 1.7  | أقســـام التحمُّل        |
| ١.٧  | خبر الواحــد             |
| 111  | الإجماع                  |
| 110  | القيــاس                 |
| 17.  | مسالك العلّة             |
| 174  | قـــوادح القياس          |
| 170  | الاستصلاح وأنواع المصلحة |
|      | الاستدلال وأنواعه        |
|      | الاستقراء                |

| 14.   | الاستحسان                               |
|-------|-----------------------------------------|
| 121   | العرف والعـــادة                        |
| 127   | سد الذرائے                              |
| 127   | شرع من قــبلنا                          |
| 122   | الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 100   | شروط المجتـــهد                         |
| 127   | التصويب والتخطئــة                      |
| ١٣٨   | التقـــــليد                            |
| 1 2 1 | من يجوز له الإِفتاء                     |
| 1 2 2 | التعــادل والترجيح                      |
| 120   | التّرجيح باعتبار حال المرويّ            |
| ١٤٧   | التّرجيح باعتبار حال الراوي             |
| ١٤٨   | ترجيح الأقيسة                           |
| 10.   | أسباب الخلاف                            |
| 101   | خاتمة المُصيّنِف                        |
| 100   | الفـهرس                                 |

رقم الإيداع ٢٢٣٤ / ١٩٩٤ م